

آلرَّحِيــم مَّــلِكِ

إدغام الميم في الميم (مثابن كبير) ويجوز في حرف المد خلاثة العارض للإدغام القصر القصر التوسط الإسطا

مَّـلِكِ بدون ألف لِلْمُنْقِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ بُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيَمَّا رَنَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن فَبَلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ أُوْلَتِكَ عَلَى هُدُى مِن رَبِهِم وَأُوْلَتِكَ

فِه مُرکی هُدکی

إدغام الهاء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ مدية (الموضعين)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ خَتَّمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَلُوهِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ (١) يُخَدِيعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهُ أَلَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ لِسُتَّهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةُ بِالْهُدَىٰ فَمَارِيحَت بِجَنَرتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهُ

ءُ انذرتهم إبدال الهمزة أبدال الهمزة واوأ مدية يُخَدِعُونَ ياللام

بالكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف للذهب بسمعهم إنساء إدغام الباء في الباء

وَأَبْصِدرِهِمْ إمالة فتحة الصاد والالف

خَلَقكُمُ إدغام القاف في الكاف

جعل المم إدغام اللام في اللام

فَاتُواْ إبدال الهمزة الفا

لِلْكِدِفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَّا يُبْصِرُونَ الله صُمَّا بُكُمُّ عُمِّيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالْسَكَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ أَن كَل تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِذَتْ لِلْكَنفِينَ اللَّهُ النَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِذَتْ لِلْكَنفِينَ السَّ

وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلَما رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِءمُتَشَنِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٤ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَدِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ نَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَ تَؤِوهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "ا



وهو

أعلم مّا

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَدِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمُ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَّهِ كُلِّهِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَؤُلا ، إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُواُ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِمٍ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِمٍ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ آ ۖ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَتِهِ ٱسْجُدُواْ لِأَدُمُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَارِغَدًّا حَيْثُ شِئْتُمًا وَلَا نَقْرَبًا هَلاهِ ٱلشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرٌ وَمَتَنَّمُ إِلَى حِينِ السَّ فَنْلَقَّى عَادَمُ مِن زَّيِّهِ عَكَامِنَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ٧٧٠

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُونِ بِعَدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَوَلَكَافِرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّنَى فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواُ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ أَمَّا أُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْحَنشِعِينَ اللهِ مَن يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ يَنَبَيْ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَّ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عُوا تَقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ السَّ

يَاتِيَنَّكُم

النّارِ إمالة فتحة النون والالف

أَتَامُرُونَ إبدال الهمزة وهني



تُقِبَلُ بالناء بدل الياء

و رو يوخد بدال الهمزة وَيُسْتَحْيُون نِسْآةَكُمْ الدغام حدف الالف مُوسى الموضعين أَنَّذَنَ عَمِّعً

أَتَّخَذَتَّمُ المفام بَعْد ذَّالِكَ المفام

مروسى بالنقليل وقفاً

بَارِقُكُمُ إسكان الهمزة (الموضعين)

ٳ**نّههٔ**وَ انفام

يكموسى بالتقليل

نُّومِن لَّكَ إبدال وإدغام

نرکی وفضاً:امالة

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَفْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ اللهِ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أَمْ عَفَوْنَا عَنكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرَقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَالْفُرَقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَالْفُرَقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَالْفُرَقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴿ وَالْعُلْمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ - يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى جَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( الله عَلَيْهُ مَا يَكُوسَى لَن نُوْمِن لَكَ حَتَّى زَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٠ أَمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٠)

وصادًا: المرابع والسَّلُوي وصادًا: المرابع المحف) بالتقليل والسَّلُوي (انظر نهاية المصحف)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَاكِ سُجَكَا وَقُولُواْ حِظَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥٠٠ ١٠ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا أَصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَاشْرَيُوا مِن رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْمُوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ مُوسِي وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا كمهسول وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ

عَلَيْهِمِ

وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ

ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّيُّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ

واً لنَّصَدري إمالة فتحة الراء والألف

بُعْد ذَّالِكَ النفامُ

مر موسى بالتقليل

يامُر كُمُ إبدال الهمزة ألفأ وإسكان الراء

> هر گرا إبدال الواو ممزة

و رو تومرون الدال المعاذة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّحِيئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠ فَعَلْنَهَا نَكَلَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ رِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ اللهُ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّنظِرِينَ اللَّهُ

قَالُواْ أَدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبِقَر تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَنَّدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٧ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمَّ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خُشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤) ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

إبدال الهمزة ابدال الهمزة ابدال الهمزة المكون بالتقليل بالتقليل ابدال الهمزة بعُد ذَّلِكَ ابدال الهاء ابدال الهاء



يُومِنُوا إبدال الهمزة يَعْلَمُ مَّا المِنْهُمُ مَّا المُنْهُمُ مَّا المُنْهُمُ المُنْمُ المُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْمُ المُنْمُ المُنْمُ المُنْمُ المُنْمُ المُنْمُ المُنْمُ مِنْمُ المُنْمُ المُنْمُ المُل

أَ تَحَدُثُمُ إدغام الذال إدغام الذال

التار إمالة فنحة النون والألف

إِسْرَآءِ يل لا الفام

اَلْقُرْبِي بالتقليل

الزّكوة وجهان: الجفام وهو المقدم المالكان

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لُآ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنَّبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُوا لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ، أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ أَنَّ كِلَ مَن كَسَبَ سَيِّتُ أَ وَأَحْطَتْ بِهِ عَطِيتَ تُهُ وَفَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ لَا تَعَنَّبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ اللهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ اشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡثُمۡ فَفَرِيقًاكَذَّبۡثُمۡ وَفَرِيقًا نَقۡنُكُونَ ۖ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ مَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١١٠

إبدال الهمزة وَهُوَ

الكلفرين بيسكما بيسكما (الموضعين) أبدال النبون فينفرين وتغفيف الذاي المائة الكاف إمائة الكاف النقام المؤرمن بيلومن البيال النبور المؤرمن

> إسكان الهاء مورميين إبدال الهمزة (الموضعين)

النظ المستنفظ المستنفظ

وَلَقَدُ جُمَّاءً كُمُ بالتقليل بالبينات بالبينات المخذ مم المخذ مم

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ بِئْكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ آنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنْزِلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَّنُلُونَ أَنْلِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُُوْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعُصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِشْكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الله

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ (0) وَلَنْجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله من كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتِهِكَ يِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللهُ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوجِهِ ؟ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَبِنُس مَا شَكَرُواْ بِهِ = أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينِ عَكَذَابٌ أَلِيدٌ اللَّا مَّا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْشُركِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن زَيِّكُمّْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ السَّ

ا مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِةً ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَكْرَىٰ اللَّهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وَعِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله



إسكان الهاء

النَّصَدِي إمالة فتحة الراء والألف ( الموضعين)

كُذُالِك قَالَ النفام (الموضعين)

يَحْكُمُ بينهُمْ إسكان وإخفاء أظلم

الدُّنيَا الدُّنيَا

يَقُول لَّهُ

إبدال الهمزة

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصِرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَحِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُّخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَزُّبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَبِ ٱلْحَجِيمِ اللهِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَىُّ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ عَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ يَبَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَّلُّ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُ، بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرَّبَّتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ اللَّسُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرُّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقِلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١١)

آلعام مّا

وَ إِسْمَاعِيل رَّبَنَا النفام

وَأَرْنَا إسكان الواء

ٱلدُّنْيا بالتقليل

قَال لَّهُو إدغام

شُهداً آءً إذ نسهيل الهمزة الثانية

> قال لِكنيهِ المفام

وَخَوْن لَّهُ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالُقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا لَقَبُّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٦١) رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ وَوَضَّىٰ مِهَا إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (٣٠) أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَّهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَاكَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (الله الله عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (الله

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ مَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَمُلَّا عَامَنَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّيِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُوا قَإِن نَوَلَوا فَإِمَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَدِيدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ السَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَرَيٌّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّن كُتُمَ شَهَادةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ

قِبَلَنْهِم <sup>کسرالیم</sup> یَشَآهٔ إِلَی

وجهان:

۱ إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
وهو المقدم
۲ تسهيلها
وين الهمزة

لِنَعْكُم مَّن النقام لَرَوُّفُ

> نرك بمالة هتحة الراء والألف

الراء والالف فَلْنُورِلِيَّتَنَّك قَبْلُةً أَلْكِئْكِ أَلْكِئْكِ

بِحُكِّلِ بِحُكِّلِ المفاه اللهُ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّهُ عَنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّناهُمُ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلُ لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَوْءُوفٌ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ زَي تَقَلَّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُولِيِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ فَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوْآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ السَّا ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُولِّيهَا ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَننِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَّبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (اللهُ فَأَذَكُرُونِيَ أَذْكُرَكُمْ وَأَشْكُرُوا إِلَى وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (٢٠٠٠)

يات

يعملون بالياء بدل التاء وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُل أَحْيَآهُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ الله أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٩٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَٱلْمُدُىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَكَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ فُوك اللهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُواوَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ السَّخَالِدِينَ فِيمَّا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظِرُونَ اللهُ عُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَهُ وَاحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١١١)



والنهار الهاء والالف وتحة وقفاً: ووقفاً: الماء والالف الماء والالف الراء والالف وصلاً وجهان الناء أو الإمالة الفتح أو الإمالة الفتح أو الإمالة الفتح أو الإمالة الماء الماء أو الإمالة ومان الفتح أو الإمالة ومان الماء المانة والمانة والمانة

إذ تبرأ إدغام الذال في الناء يهم كسر الميم كسر الميم كسر الميم وترقيق لام النون والألف النون والألف إسكان الطاء

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِيِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُربِهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مَّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوَةِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ ﴿١١٠)

يَهْ تَدُونَ الله وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَايسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابْكُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَّكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّاهُ عَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ ناگلەن غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ أَوْلَتِمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ مِأْنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بَٱلۡحَقّ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (اللهُ)

وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ

ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ ؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا

وألعكذاب بَأَلْمُغْفِرُ وَ ألكئب

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرِّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبِكِ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوَّأَ وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْمِأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْمِأْسِ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللهُ يَتَأَيُّ ٱللَّذِينَ المَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأُنْتَى فَكُن عُفِي لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَابٌ أَلِي مُ السُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً يَتَأُوْ لِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ اللهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا ٓ إِثَّمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ الس



لَّيْسَ ٱلْبِرُّ ضم الراء

ٱ**لْقُرِّبِي** بالتقليل

اُلْبَاسَاَءِ إبدال الهمزة

الباسِ إبدال الهمزة

اً لُقَنَّ لِي بالتقليل وقفا

وَٱلْأُنْثِيٰ بالتقليلُ

بِاً لَأُنثَىٰ

طعام مِسْكِينٍ

في و في في و إسكان الهاء

شَهُو رَّمَضَانَ ب<sup>رغام</sup>

الداع م دعان ع اثبات الياء وصلاً

وَلِيُومِنُواْ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَارَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَدِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (اللهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنَ أَسَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكَمِلُواْ ٱلْعِيدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا اسْأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ (١٨١)

أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَ انُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمَّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُنْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَنْشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمُسَاحِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا لَهُ عَالِيَهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَا يَنْ عَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلْهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْمُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَلُّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُورِهِا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهُ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتُدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠

يَتَبَيَّن المُرُمُ المُسَاجِد المُسَاجِد المُعَام المُعَام

تَاكُلُواْ إبدال الهدزة



لِتَاكُلُواْ إبدال الهمزة

تَاتُواُ إبدال الهمزة

وَاتُواُ

حیث آرور رو تففنموهم ادغام

أَلْكِنْفُرِينَ إمالة فنحة الكاف والالف

راسيه ع إبدال الهمزة وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقَتُلُوهُمُّ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿١١١) فَإِنِ ٱننهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الشَّهُ وَٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ ِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُواْبِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكُةُ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدْئُ مَحِلَهُ ﴿ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِن رَّأْسِهِ - فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ أَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهَ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجُ فَلا رَفْتَ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَرُوَّدُواْ فَإِلَى خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِن زَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ اللَّهِ وَٱذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنَسِكُكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُورْ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرَّافَمِنَ ٱلنَّاسِمَن يَـقُولُ رَبِّنَآءَ النَّافِي ٱلدُّنْيَاوَ مَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ (اللَّهُ النَّادِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (0)

رفَثُ رُفِثُ الإدغام مع فسوق الإدغام الإدغام الإدغام الإدغام الإدغام التقليل التقليل

ادغام رُبِّنَكَا رُبِّنَكَا الفِقَامِ (الموضعين) بالتقليل بالتقليل (الموضعين) بالتقليل المالة فتحة إلمالة فتحة ورق المنزيا د وروس

يُعْجِبُكَ يَّهُ وَمُ قُولُهُ وَ النفام

> الدُّنيا بالتقليل

وَهُوَ

قِيل لَّهُ ادغام

وَلَبِيسَ إبدال الهمزة

رَوُّوفُ مُوم حذف الواو

خُطُواتِ إسكان الطاء (مع القلقلة)

ياتيهم

﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقَيَّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ قَالِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ( ق ) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلِي نُسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَهُ وفَكُ بِٱلْعِبَ ادِ اللهِ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَن يزُّحَكِيمُ الله هُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمِّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عُواَللَّهُ يُهَدِى مَن يَشَاَّهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ مَتَى نَصْرُٱللَّهُ " أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ إِنَّ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَمَىٰ وَٱلْمُسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ مِهِ عَلِيكُمُ

رُيْن لِلَّذِينَ الشَّالِيَ الْمَامَ التُّمْنِيا المُحنَّلِ المُحنَّلِ المُحَمَّم المُحَمَّم

> أِنفام يَشَاءُ إِلَّا

وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٢.تسهيلها

يَاتِكُم إبدال الهمزة

أَلِّبَاسَاً مُ إبدال الهمزة وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

> ٱلدُّنْيا بالتقليل

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

رحمت بالهاء وقفاً

> (400) (400) (400) (400) (400) (400)

العكفو ضم الواو

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٓ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ " وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ فَا لَهُ مَا عَلَوْنَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيِّ قُلُ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَحْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله

فِي ٱلدُّنْياً وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلُمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ١ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أُحُورًا مَدُّ مُؤْمِنَ خُدُرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيْنُ ءَايَكِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّرِبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ (٣٠) نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَلِيْكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١٣٠)

مُومِنَةً مومن نَسَآؤُكُمُ فَاتُهُأ

يُولُونَ إبدال الهمزة

يُومِنَّ إبدال الهمزة

تَاخُذُواْ إبدال الهدزة

للا يُوَّا خِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِوفِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِين يُوَّاخِذُكُم بِمَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ عَنْوُرٌ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءً وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ (١) ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكً عِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَّجُنَاحَ عَلَيْمِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ أَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ السَّ

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ يَمِعْرُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِعَرُونِ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السا وَإِذَا طَلَّقَتُّمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَذَالِكُمْ أَزَكَ لَكُرُ وَأَطْهَرُوَّاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعَلَمُونَ الله الله وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُوَلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلَ وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ وبِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًاعَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُم أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَندَكُر فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُر إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٣)

فَقَد ظَلَمَ الفاء الله الله هُرُوًا

ادغام ثم ابدال الواو ممزة بالهاء وفنا يومن إبدال الهمزة



تُضَادُ

النسكة أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

اُلنِّكُاح حَقَّى العقام

يَعْلَم مَّا

ير عرو فدرهو إسكان الدال مع القلقلة (الموضعين)

لِلتَّقْوِئ بالتقليل وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الساك وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنِرُمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ (٢٥) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِع قَدُرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الس و إِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوٓ ٱ أَقْرَبُ لِلتَّقُوِّي وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اً لُوُسطى الله المالي المالية المالية

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأُزُورِ جِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونٍ وَاللَّهُ عَن بِزُحَكِيُّ اللَّهُ عَلْ مَا لَقُكَ مِنَاعُ اللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَاعُ الْ بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١١٠ كَذَا لِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله المُ المُمَّتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (١٤٢) وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَّعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (150)



دِيدِهِمْ إمالة فتحة الياء والألف

> فَقَال لَّهُ مُ الفام

ويضاعفه، ضم الفاء الثانية موسى موسى بالتقليل (الموضعين)

ديدرنا إمالة هتحة الياء والألف

عَلَيْهِم

وَقُال لَّهُ مُرَ الفضام (الموضعين)

يُوتَ يُوتِي يَانِيكُمُ مُومِنِينَ مُومِنِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوٓاً قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيك رِنَا وَأَبْنَ آبِ مَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ رَبِسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْحِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلُكَهُ ومَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِتُعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالَّلَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَا تَكَوَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١٨٠٠)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ أُفَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرِّفَةً بِيكِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ هُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينِ عَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِت مِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَ لَهُ كَثِيرَةُ أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّهَ بِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّهَ بِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ مَا الصَّهَ بِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ مَا اللَّهِ مَا السَّالِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللّ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ ٱلْفُرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُكِبَّتْ أَقَدُامَنَ اوَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ (٥٠) فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمَكُمِينَ ﴿ أَنَّ تِلْكَ ءَايَنَ مُ اللَّهِ 

مِنِيَ عَرْفُ لَهُ عَرْفُ لَهُ عَارِفُ لَهُ عَالِمُ عِنْ مِنْ الْعِنْ عِلَى الْعِنْ عِلْمِ الْعِنْ عِلَى الْعِنْ عِلْمِ الْعِنْ عِلَى الْعِنْ عِلْمِ الْعِنْ عِلَى الْعِنْ عَلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ

الْكِيفِرِينَ الْكِيفِرِينَ اللهُ فَتَحَدُّ الكَانَّ والآلف والآلف داور د داور د جالورت الفام

(400) (400) (400)

علسى بالتقليل وقفا

يَاتِي يُّومُ

بيع فتحة بدل

مُحلَّة فتحة بدل تنوين الضو

شفعة فتحة بدل تنوين الضم

تَاخِدُهُو تَاخِدُهُو إبدال الهمزة

يَشْفَع عِندَهُ,

يَعْلُم مَّا

وَهُوَ

إسكان الهاء

وَيُومِنَ

الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْ مَنْ مَنْ كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْسَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرٌ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ تِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ } يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ, حِفْظُهُما وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سِمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوُلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَلَّجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ قَالَ أَناْ أُحِيء وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِكُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُالَّذِي مَا عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيء هَدِهِ ٱللَّهُ بَعَٰدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَادُ وَالَكَمْ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ إِقَالَ بَل لَّبِثْتُ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَـةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّأَفَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللهُ

لَىثتَّ

أَرْنِي سكان الراء المُوتِين

يو تومن الدال الهمزة

ياتينك إبدال الهمزة

أَنْبَتَت شَبْعَ

إدغام التاء في السين

و و يومِن إيدال الهمزة

المحسوين إمالة فتحة الكاف والإلف

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عِمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَيِنَّ قَلْبِيَّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّي سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم اللهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله فَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَٱللَّهُ عَنِي كَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي مُ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ مِرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمْثُلِ صَفْوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُّ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ اللهُ

وَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُكِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أَكُلُهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ يِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ أَنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, دُرِيَّةٌ شُعَفَآ هُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنفِقُواْ مِنطَيِّبَكِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم عَاخِدِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيلًا الله الله يُطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُوكُم الْفَحْسَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلَّ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ الْهُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَ كُو إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا الْ

بِرُبُوهِ ضم الراء أُكُلُهَا إسكان الكاف

> الأنهار له. انفام

وكيامُركُم إبدال الهمزة وإسكان الراء يُوتِي

و يوت إبدال الهمزة أنصارٍ إمالة هنحة الصاد والألف

و تُوتُوهَا إبدال الهمزة

(S)

فيعما وجهان: ۱. اختلاس كسرة العين

فُنِعُمَّا ٢. إسكان العين فَهُمَ

فهو اسكان الهاء

وَكُكُفِرُ بالنون بدل الياء

محسبهم محسبهم کسرالسین

بسيخة م

وَٱلنَّهِادِ

وَمَآ أَنْفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْذِرِ فَإِن ٱللَّهَ يعَلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١٠٠٠ إِن تُبُدُواً ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِنَكُمْ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُ لَهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله عَراآء الله ين أخص رُوا في سبب ل الله لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم سِيمَهُمْ لَايَسْعَلُوبَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَآ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ = عَلِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١٧١)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِن زَبِهِ عَأَننَهُ فَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٠٠٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كُفَّارٍ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ۚ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبْتُدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٧٠٠) وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُون ﴿ وَأَتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِإِلَى ٱللَّهِ أَثُمَّ تُوَ فَي كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

يَاكُلُونَ

ألنّار

ياب إبدال الهمزة (الموضعين) الشُّهُدَاء أَنَ إبدال الهمزة

إحديثهما بالتقليل (الموضعين)

و و و المحكور المحكون الدال و و المحلوث الكاف

الأُخْرِئ إمالة فتحة الراء والالف

ألشهداً أو إذا وجهان: ١٠ إيدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٢٠ تسهيلها بين الهمزة والياء

تِجكرة بتنوين ضم

حاضرة بتنوين ضم

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبُ إِلْمَكُ لِأَوْلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيَّهُ وَإِلْفَهُ وَإِلْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أُوِّكَ بِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهُ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِ يَذُو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ إِكُمَّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهِنٌّ مَّقَبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاتِثُمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨٨ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَافِيّ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْمِ حَوْثُنُهِ -وَرُسُلِهِ عَلَانُفُرَقُ بَايْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ } وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَغُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٥٠) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ مَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِدِةً وَاعْفُ عَنَّا وَآغِفْ لِنَا وَأَرْحَمْنَا أَ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرْفَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (١٨١)

> مرو وو فرهن بضم الراء والهاء مع

الدي اوتين وصلا: إبدال الهمزة باء فيغفو

إسكان الراء ثم إدغام الراء في اللام

ويعذب مَن إسكان الباء وادغامها في الميم

والمومنونَ إبدال الهمزة منابعة

المصيرا إدغام أن أكا

خطانا

وَٱغْفِرلَّناً

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ

الَّمْ (اللهُ لَا إِللهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيْوَمُ اللهُ وَالْحَيْدُ الْكِنْبُ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِيلةَ وَٱلْإِنجِيلَ الْسَكُمِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُو اننِقَامِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ فَ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ مِشَآءُلا إِللهَ إِلَّا هُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( لَ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ مِنْهُ ءَايَكُ مُّحَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئَاب وَأُخُرُ مُتَشَابِهَا لِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشَكِبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْمِيلِهِ ، وَمَا يَعُلَمُ تَأْمِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّلُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ( ﴿ كُنَّ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيكَ اذَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم

تَاوِيلَهُ،

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّوْجِمٌّ وَٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخُونَى كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَانَ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَكِ الله أُرِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ ﴿ قُلْ أَوُّنَيِّتُكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَادُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُورَجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرِضُوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسَادِ (10)

زُيِّن لِّلنَّاسِ

فَأَغَفِر لَّنَا إدغام الراء في اللام

النار إمالة هنحة النون والألف

بِاً لأستجارِ إمالة فتحة الحاء والألف

وَّالْمَلْتَهِكَةُ المَلْتِكَةُ المِفَام وَجُهِى

أَتَّبَعَنِ مَ إثبات الياء وصلاً

عَالْسُلُمَتُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يامرون إبدال الهمزة

الدُّنيا

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأُغْفِرْكَ أُنُوبَنَا وَقِينَا عَذَابَ النَّارِ اللَّ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَدِيرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ الله شَهد اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْيِزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْكُنْمُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمَّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَكُو أَوَ إِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكَنَّةُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اينتِ اللّهِ وَيَقْتُلُوكَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱلِيمِ اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِرِينَ اللهِ

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكًى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٣) ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ في دينهم مَّا كَانُواْيُفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاَّةً بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِيتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءَ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعَلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ اللهُ السَّمَوَةِ وَقَدِيرٌ الله

اسكان المهم مع الاخفاء مع الاخفاء بدال الهمزة المائة فتحة لهاء والالف

إسكان الياء المكتب

المومنون إبدال الهمزة

أَلْكِنفِرِينَ إمالة هُتحة الكاف والالف

المومنين إبدال الهمزة

ويعلم مكا

رُوفُ مِمْ عِنْ الواو حذف الواو

وَيَغَفِر لَّكُور

ني اللام آك.

الكنفرينَ إمالة الكاف

> النظ المستنونيا ا

ا مراک می بانها، وفضاً

مني فتع الباء

أنثى

أُعلَم بِمَا إسكان اليم مع الإخفاء

كَالْأُنثي

وكفلها

زَگِيَاؠٛ

يَوْمَ تَجِدُ كُلِّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَوَ اللَّهُ رَهُ وَكُ بِٱلْمِبَادِ (اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ قُلُ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٢٦) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ فُرِيَّةً أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله إذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ اللهُ فَنَقَبَّلَهَارَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَّكِّرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِّرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيُمُ أَنَّى لَكِ هَلْذًا قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٧٧)

هُنَالِكَ دَعَازُكَرِبًّا رَبُّهُۥقَالَ رَبِّ هَبْلِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (٣) فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْحَةُ وَهُوقَايَمْ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيَدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِنَ الصَيلِحِينَ (٣) قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُمُ وَقَدْ بِلَغَنِيَّ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرٌ قَالَ كُذَالِكُ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزُ أَوَاذَكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَرِّبْحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ اللَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَةِ كُمُّ يَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءَ الْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ يَكُمْرُ يَكُمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَٱرْكِعِي مَعُ ٱلرَّكِعِينَ (اللهُ اللهُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَنْ مُرْمَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الْ

زُكِرِياً مُع بالهمز المضموم مع المد المتصل

قَال رَّبِّ إدغام (كل المواضع)

وهو اسكان الها،

لِيَ فتع الياء

رَّبَك كَثِيرًا بنام

وَالْإِبْكُارِ إمالة فتحة الكاف والألف

عيسى بالتقليل وقفا

ٱلدُّنيا بالتقليل

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلاً وَمِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَوْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَايِشًا مُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مِكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنِحِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِ مِلَ أَنِي قَدْحِثْ تُكُم بِعَايَةٍ مِن زَّبِّكُمُّ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ وَالطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَجْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهُ اللهُ الل وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحُمُّ وَجِعْتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ أَنَّ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَاطُ مُسْتَقِيمُ (الله الله فَلَمَّا ٱحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ خَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَٱشْهَا دَبِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

لحواريُّود خَدنُ الطام

عِيسِين وَجِيــُنَّكُمُ بالتقليل إبدال الهمزة

يعد وَٱلتَّوْرَنةَ وَٱلإِنجِيلَ

رَبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كَفَرُواْ فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَنْصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ (٥٧) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِنتِ وَٱلذِّكِرَ ٱلْحَكِيمِ (٥) إِنَّ مَثُلَعِيسَىٰعِندَاللَّهِ كُمْثُلِ ءَادُمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ (٥) ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِن ٱلْمُمْتَزِينَ (١) فَمَنَّ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ أَندُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَمُنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ

ياعيسي ياعيسي المنتقل المنتقل

قَال لَّهُوَ النقام

لَّعْنَتَ

لَهُوَ إسكان الهاء (المضمين)

التوريث إمالة هنعة الراء والالف

هَانتُمُ

المومنين إبدال الهمزة

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتُا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَئَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعَّدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَمَّأْنَةُ هَتَوُلاء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ، عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانصُرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١١ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠٠

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت طَابَهِ فَهُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ اَمِنُواْ بِٱلَّذِيُّ أَيْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَنَّ أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُولُمْ عِندَرَيِكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ مُنْصُ بِرَحْ مَتِهِ عِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ عَ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَٰتُرُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلسِرُ اللهِ

النهار الهاء والالف العاء والالف ابدال الهمزة يوتى إبدال الهمزة يوتيه إبدال الهمزة

(CO)

تامنه إبدال الهمزة (الموضعين)

بِقِنطارِ إمالة فنحة الطاء والألف

يُودِهُ إسكان الهاء (الموضعين)

بدينار إمالة فتحة النون والألف لِتَحْسِبُوهُ كسراسين بدال الهود وَالنُّهُونَة وَالنُّهُونَة

يَقُول لِلنَّاسِ النَّاسِ

تعلمون فتح الناه ونسكين العبن وتخفيف اللام وفتحها

يكا مُرَكُمُ أيكا مُرَكُم إبدال الهمزة وإسكان الواء

لَتُومِنُنَّ إبدال البعزة

ع القررتكم تسهيل الهمزد الثانية مع الإدخال

وَأَخَذَتُمُ إدغام الذال إداناء

آستگم مَّن ابنام پرسر وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفُرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُم وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَذَرُسُونَ اللهِ وَلَايَأْمُرُكُمْ أَن تَنْخِذُواْ الْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّابِيِّينَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ١ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّرَجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ء وَلَتَنصُرُنَّهُ وَالْ ءَأَقُورَتُ مُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرُنَا قَالَ فَأُشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ ١٠٠ فَمَن تُوَلَّىٰ بِعُدَ ذَلِكَ فَأُولَتِمِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُوبَ (١٨) أَفَعَ يُرَدِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُاوَكَرُهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَبْتِعْ غَيْرَا لَإِسْلَامِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْمُ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١٦) أُوْلَتِمِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَّدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلطَّمَا لُّونَ أَنَّ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِيِّهِ ۗ أُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ اللهُ اللَّهُم مِن نَصِرِينَ ال

مُوسى بالتقليل وَعِيسِيٰ بالتقليل وَنَحُن المُهُ

يَبْتَغَغَيْرَ

وجهان:

1. إدغام
النين في الغين
وهو المقدم
٢ الإظهار
(كحفص)

وُهُوَ إسكان الهاء

> بعًد ذَّلِكَ النفاء

تُنزل إسكانالنون مخفاة وتخفيفالزاي

التورية باكتورية باكتورية الراء والالت البدال الهمزة البدال الهمزة البدال الهمزة البدال الهمزة البدال الهمزة البدال الهمزة البدال والالت البدال والالت البدال والالت البدال الهمزة البدال الهمزة البدال الهمزة البدال والالت البدال والالت البدال الهمزة البدال الهمزة البدال والالت البداد والالت البدال والدائل والدائل

لَن لَنَا لُوا ٱلْبِرَ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونِ فَومَالْنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللَّهِ مَا أَلَّا الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي إِسْرَةِ مِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ مِنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَكَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِين الله فَمَنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٤٠ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلْمِينَ ١٠٠ فِيهِ ءَايَتُ أَبَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُّ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَّا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَمِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَاعِوَجُاوَأَنتُمْ شُهَكَ ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِقًامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَيْرُدُّ وَكُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ الن وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ يَلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠

نِعْمَتُ الله وقا المالة فتحة المالة فتحة المالة فتحة المالة فتحة المرون والالمالة المحددة المنام المله المحددة المنام المله المنام ال

تَامُرُونَ وَتُومِنُونَ الْمُومِنُونَ بِدِال الهِدِدَة

عَلَيْهِم كسر الميم (الموضعين)

ٱلْمَسْكَنَة ذَّالِكَ إيفام

يُومِنُونَ وَيَامُرُونَ ابدال الهدرة

تَفْعَكُواْ

و گروه تکفروه بالناء بدل الیاء وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنُواتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ الا كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ الله لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَامِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايُنصَرُون السَّضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَعَنِٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَلُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَايَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبِيَّنَا لَكُمُ ٱلْآينتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١١) هَنَأَنتُمْ أَوْلَاء تُحِبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِسْبِ كُلِّهِ . وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللهُ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفُرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّاً إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظًا ١٠٠ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ

النار المالة فتحة الدون والألف المأدنيا المالة فتحة كمثل المالة فتحة المالة ال

يضِرُكُمْ كسر الضاد وإسكان الراء

المُومِنِينَ إبدال الهمزة إذتَّقُول

إِذْ هَمَّت ظَّايِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَ ٱوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَتْهِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالنَّفِ مِنَ ٱلْمَلَتِ كَةِ مُسَوِّمِينَ اله ومَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أُوْيَكِمِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الما و الله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبِوَّا أَضْعَلَفًا مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ أَنَّ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (m) وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (m)



﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَعْفِرَةً مِّن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ اللهُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الا هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَمُوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ السَّ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ السلام إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّنْ لَكُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ الله

مُّومِنِينَ

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

د تواب دغام الدال ب الثاء (الموضعين)

الدُنيا بالتقليل نوتِه إبدال الهمزة وإسكان الهاء (الموضعين)

وكاين يقف عليها بالياء (بدون نون)

في ترك ضم القاف من غير ألف وكسر الناء

أَغْفِر لَّنَا إدغام الداء في اللام

> ٱلدُّنيا بالتقليل

وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكُنفرينَ (اللَّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَ لِهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْبًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَانُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ، مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُمِّينَ مِن نَّبِيِّ قَلْتَكُ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِيسَبِيلِٱللَّهِومَاضَعُفُواْ وَمَاٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَعْنِ الْأَلْكُ فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُولَكِكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ (١٥٠) سَنُلَقي في قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبِ بِمَا ٱشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ (١٠١) وَلَقَدُمَدُقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنْنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ ابَعْدِ مَا أَرْسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ۖ وَلَقَدُ عَفَا عَن كُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٥) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَى آحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَسَكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٠٠٠)



المُومِنِينَ إبدال الهمزة

ر إذ تصعدون ادغام الذال الناء عُلُّهُ و مُكُلُّهُ و سَمِ اللام

عَلَيْهِمِ

ئرمرو مجمعون بالتاء بدل

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ فَلْ إِنَّ ٱلْأَيْبُدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُلُ لَوْكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنَّا يُمَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَرِنهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيِى، وَيُمِيثُ وَأُللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُ مُ لَمَعْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنَّا يَجُمَعُونَ (١٥٧)

وَلَهِن مُتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشِّرُونَ الْ فَيَمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكًّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ أَو إِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ٥ عَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنَ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَكَلِ مُّبِينٍ (١٦١) أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْهُمُ أَنَّ هَلَاًّ قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله

وَاسْتَغْفِر لَّهُمُّ النفام روسو

ينصُرگم إسكان الزاء المُومِنُونَ

> **ياتِ** إبدال الهمزة

ٱلْقِيكَمَة الْمُ

وَمَاوَكُهُ ابدال الهدزة و كس

و بيس

المُومِنِينَ إبدال الهمزة

قَبِّل لَّفِي النفام المومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

> ٱلَّذِين نَّافَقُواْ

وَقِيلِ لَمُّهُمُ

أعْلَم بِمَا

إسكان الميم مع الإخفاء

تحس بن السين كسين

ورون الجنزيا ^ ورونه

قَال لَّهُمُ النفام

قَد جَّمَعُواً إدغام الدال

وَمَاۤ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الس وليعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلُمُ قِتَ اللَّا لَّاتَّبَعَنَّكُمُ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَأَلِلَهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١١ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ١١١ فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ - وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الله وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهِ مَن اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١ ﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهِ

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ وكخافؤنء رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ أُولِيا آءَ هُ وَفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ يحفل شَيْئُ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةُ وَكُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَا كُفُرُوٓا أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمُّ خَيْرٌ لِّإَنَّفُسِهِمَّ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمَّ لِيَزْدَادُوٓا إِنْ مَأْ وَلَهُمْ عَذَابُ مُنْ هِينُ إِلَى مَاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَمُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمُّ مَلَ هُوَشَرُّ لَكُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ- يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا يُخِلُواْ بِهِ- يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

لقد القد القدم القدم المستول المستول

إبدال الهدة قَد جَّاءً كُمُّ إبغام زُحْزِح عَزِ إبغام إبغام

الْمِيْنِ عِلَى الْمِيْنِ عِلَى الْمِيْنِ عِلَى الْمِيْنِ عِلَى الْمُؤْمِّئِينَ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ عِلَى الْمُؤْمِينِ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ عِلَى الْمُؤْمِنِينِ عِلْمِينَ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ عِلْمِينَ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ عِلْمِينَ عِلْمِينَ عِلْمِينَ عِلْمِينَ عِلْمِينَ عِلْمِينَ عِلْمِينَ عِلْمِينَا عِلْمِينَ عِلْمِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَ عِلْمِينَ عِلْمِينَ عِلْمِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَ عِلْمِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَ عِلْمِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَ عِلْمِينَ عِلْمِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَ عِلْمِينَا عِلَى الْمُؤْمِنِينَ عِلْمِينَا عِ

الدنيا بالتقليل الفرور

لَّقَدُسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ اللهِ عَاقَدَ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْجَآءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِنَاتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَلِدِ قِينَ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌّ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ السَّ كُلُّنَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْمُوْتِّ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ اللَّهِ اللَّهِ لَتُبَّلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُ كِمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواۤ أَذَى كَثِيرًاْ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ اللهَ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ مَنَّا قَلِيلًا فَبِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨١ إِتَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِئتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَابِعَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللهُ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَلْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِ يَايُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُرِّبُنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١٠)

أُضِيع إدغام أُنثى بالتقليل بالتقليل الياء والألف الياء والألف

مَاوَكُهُمَ إبدال الهمزة

و بيس إبدال الهمزة

لِّلَاً بَرْارِ إمالة فتحة الراء وترقيق الراء الأخيرة

و و و من المدرة

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرِ أَوَ أَنْتَى بِعَضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَهِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا بِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائِرُ ثُوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُصَّنُّ ٱلثَّوَابِ ١١٠٠ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ (١١) مَتَنعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَرِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ اللَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُكُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ (١٨١) وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيلاً أَوْلَيَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

## والله الرَّحْزَ الرِّحِيهِ يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَا لَمْ مِن نَفْسٍ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثِّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُوا ٱلْيَنَامَيَّ أَمُوالَهُمْ وَلَاتَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَاهُمُ إِلَى آَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثِّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَءَاتُواُ ٱلنِّسَآة صَدُقَانِهِنَّ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتُ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قِينَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُمْ فَوْلَا مَّعْرُفَا ۞ وَٱبْنَلُواْ ٱلْيَنَكَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشَّدًا فَأَدُفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالْهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُهُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا



فَكُلُوه الشفقا فَإِذَا

المفرين بالتقليل

يا گلون إبدال الهمزة (الموضعين) لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَنَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوا لَ ٱلْيَتَكَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازاً وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا (اللهُ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَكِ حُمِّم لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَانِ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَالْأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنِ ءَابَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُرُكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُرَى وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ ٱلرُّبُغُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُ يُمَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَّ ثُرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ يَلْكُ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأُنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللهُ) وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ كُذُودَهُ وَيُدُّخِلُّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ شُهِينُ اللهُ

يو صى كسر الصاد وياء بدل الألف ياتين بدال الهمزة (الموضعين)

يَاتِيكِنِهَا إبدال الهمزة

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَي فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَتِيكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنَّى تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَعِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

بِٱلْمَعْرُوف فَإِن النفاه وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجٍ مَّكَاكَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَاوَ إِثْمَامَينَا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا (أ) وَلَانَنكِحُواْ مَانَكُحَ ءَابَ أَوْكُم مِن ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّـ هُوكَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أُمَّهَا أُمُّهَا أُمُّهَا أُمُّهَا أُمُّهُا أُمُّهُا وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَالْمَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِن ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمُ وَرَبِكَيِّبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَايَحِمُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبهنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ أَلَّذِينَ مِنْ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠

ٳڂڋٮۿؙڽۜ<u>ٙ</u> بالنقليل

فَلَا تَاخُذُواْ إبدال الهمزة

أَتَاخُذُونَهُ إبدال الهمزة

تَاخُدُونَهُ. إبدال الهمزة

النِسَا إِلَّا حذف الهمزة الأولى

قد سُلُفُ إدغام الدال في السين (الموضعين)

النِسكا إلَّا حذف الهمزة الأولى

وَأَحَلَّ فتح الهمزة والحاء

المومنات إبدال الهمزة (الموضعين)

أُعَلَم بِإِيمَانِكُم إسكان الميم مع الإخفاء

> لِيُ بَيِّن لَّكُمُّمُ النَّامُمُ

المُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاء إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَكُمُ مُ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْلُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَاتَرَ ضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَلفِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخُدَانْ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيِّن بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمَّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله يُرِيدُ ٱلله ولي كُنَّم وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ الله

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا (٣) يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ ثُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُنْدَخَلًا كَرِيمًا (١٦) وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْنَسَبْنُ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِيَ مِمَّاتُرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا السَّ

لاتاڪُلُو إبدال الهمزة بِجَكرَة يتنوين ضم

عَلَقَدَتُ

لِغَيْب بِمَا اِدغام

تَخَافُون پُرم مر نشورهُن بنفام

القَصَرِين بالتقليل (الموضعين) والصَاحِب بَالْجَئْبِ الفَام الفام ويَامُرُونَ

لِلْجُلفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَألصَالِحَاثُ قَننِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأُهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِها إِن يُربِدَآ إِصْلَكَ ايُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اللهِ وَمَاذَاعَلَتُهُمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مَثْقَالَ مِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٢) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُنَامِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَؤُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَ بِذِيَوَدُّالَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصُوا ٱلرِّسُولَ لَوْتُسَوَّى بِهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ألرسول ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ شُكْرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَانَقُولُونَ وَلاَجُنُبَّا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مِّضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن الْغَابِطِ أَوْلَامَسْ ثُمُ النِساآة فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّإِيلَ اللهِ

لم بعد ٱلسَّبِيرَ

أَعْلَم بِأَعْدَآيِكُمُ اسكان البم معالاخفاء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة (الموضعين)

أدُ بارها إمالة فنحة الباء والالف

أَفْتَرِي إمالة فتحة الراء والالف

هَنؤُلاءَ أُهدكي إبدال الهمزة الثانية ياء منتوحة

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (6) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمُ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَنبَ امِنُواْ بِمَا نَزَّلْنا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَضْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِأَللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَؤُكُمْ وَأَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهُ

أُوْلَكَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَنَصِيرًا (اللهُ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِحَهَنَّمَ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَلْتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعِتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَنِهِزًا حَكِيمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّنتِ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدَّأَ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّيٓ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ أَفَإِن نَنَازَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥)

يُوتُونَ البدال الهمزة نَضِجَت الجفام الناء إدغام الناء الصَّلٰ حَلَّت الصَّلْ حَلَّت المَّلْ خِلُهُمُّ المَّلْ خِلُهُمُّ المَّلْ خِلُهُمُّ المَّلْ خِلُهُمُّ

> رجهان: ۱. اختلاس کسرة العين



نِعْبَا ۲. اسکان العین پر هر بر

تُومِنُونَ إبدال الهمزة

تَاوِيلًا إبدال الهمزة فِيل لَّهُمُ الرَّسُول الرَّسُول رَّأَيْتَ

وَاُسْتَغُفْر لَّهُ مُ

لُوجِدُواُ بدغام يُومِنُونَ ببدال الهمزة

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَكَلَا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (١١) أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ مُالرَّسُولُ لُوَجِدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ١٠٠٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا (0)

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْثُبَاتِ أَوِانفِرُواْ جَمِيعًا (٧) وَإِنَّ مِنكُرِلْمَن لِّبُكِلِّأَنَّ فَإِنْ أَصَلِبَتْ كُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِينَكُمْ وَبِينَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتُ بَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَإِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَيُقَتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرَّاعَظِمًا ﴿٧٠﴾

أُوُا خُرْجُوا ضم الواو

دينرگم إمالة فتحة الياء والألف

> المدال التاء البدال التاء الماء

بالنقليل يغلب

وسوف إدغام الباء يخ الفاء والأف



نُورِتيدِ إبدال الهمزة قِيل لَمُّمُ الْفَالِمِ عَلَيْهُمِ عَلَيْهُمِ عَلَيْهُمِ الْفُفَالِ الْفُفَالِ الْدُنْيَا الْدُنْيَا الْدُنْيَا عِندِك عِندِك المُفَادِة المُفَادِة المُفَادِة المُفَادِة المُفَادِة المُفَادِة المُفادِة المِفادِة المِفود المِفادِة المِفوة المِفوة المِفوة ا

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١٧٠ ٱلَّذِينَ امَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوۤا أَوْلِيٓآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّواْ أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّخَشْيَةً وَقَا لُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنِيا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ٱنَّقَى وَلانظُلمُونَ فَنِيلًا ٧٠٠ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةُ يُقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ ۗ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُنَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧)

بيّت طَّآيِفَةُ إدغام الناء فرالطاء

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْعِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مُنَّ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَا لُهُ الْأَتَّبَعْتُ وَالشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَعَ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَيِنَاةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٩٥٥ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١)

المحومنين إبدال الهمزة باس ابدال الهمزة باسك إبدال الهمزة إبدال الهمزة



ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوْ لِيَجْمَعَنَّاكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لاَرْيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ٧٠ ٥ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٨١) وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَامِنْهُمُ أَوَّلِيٓآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانكَ خِذُواْمِنْهُم وَلِيًّا وَلانصِيرًا (١١) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّ وَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُوٓ اْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ نَقِقْتُمُوهُمْ وَأُولَيْكِمُ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا (١)

حَصِرَت و و وو صُدُورهم إدغام الناء الصاد

إبدال الهبزة ويامنوا ابدال الهبزة حيث حيث نقفتموهم

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ ٢ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَافِةِ ٱلدُّنْيَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرُةُ كَنَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَن اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

كَذَالِكَ كُنتُ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة

> ا لحسيني بالتقليل

المكتيكة ظالمي النقام

مَاوَدُهُمَ

المكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ وَلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُحَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَنعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّ وَعَدَاللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرا عَظِيمًا (٥٠) دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً <u>وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٣٠ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ </u> ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَتِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلَّوِلْدَانِ لايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠٠٠) فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمْ وَكَابَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (1) اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عُمُهَا جِرًّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُّوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا (اللَّهُ وَإِذَاضَرَبْهُمَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ أَلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا اللهُ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَافِةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَوْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمّْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مِّرْضَى أَن تَضَعُوٓ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّامُّوقُوتًا اللهُ وَلَا تَهِنُواْ فِي أَبْتِغَاآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَّا أَرْنِكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠ وَلْمَاخُذُوا مَّرُضِي لِلْجَافِرِينَ أظماننته ٱلۡمُومِنِينَ كالمون ألكنك

أرنك

وهو اسكان الهاء ها الهاء ها الما الهاء الما الهاء اله

الدُّنيا بالتقليل

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهُ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَاتُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنكَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ اللَّهُ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا الله هَاأَنتُمْ هَاؤُلآء جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى نَفْسِهُ ع وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١٠) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْلِمُكَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهَّتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا (١١١) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَ مَّت ظَا بِفَ أُمِّنْهُ مَأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



ٱلصَّكلِحَتِ سَّنُدِّخِلُهُمُّ النَّام

> ا أنثى بالتقليل

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

مُومِنُ المادة

يُدِّ خَلُونَ ضم الباء وفتح الخاء

يُظْلَمُون نَّقِيرًا النفام

م ورور توتونهن إبدال الهمزة

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَتِ سَكُنُدٌ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ ٱلدَّآ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلآ أَمَانِيٓ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُ الْجُزَيهِ ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَكِيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤَّتُونَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٣٧)

وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بِينَهُمَا صُلْحَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَّصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ أَللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ أَللَّهُ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا الله الله وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٠٠٠)

يضلكحا فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف بعدها وفتح اللاد

وَيَاتِ ابدال الهمزة فَرْلِك الفام يُريد الفام الدُّنيا الفائيا المؤتنيا المؤتنيا المؤتنيا المؤتنيا المؤتنيا المؤتنيا

نُزِلَ ضم الثون وكسر الزاع

أُنزِلَ ضم الهمزة وكسر الذاء

فَقَدضًلَّ إدغام الدال يخالضاد

لِيَغْفِرهًمُ

ٱلْكِنفِرِينَ

إمالة فتحة الكاف والألف

المُومِنِينَ إبدال الهمزة

> نول ضم النون وكسر الزاي

وَالْكِنفرينَ إمالة فتحة الكاف والالف

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَ أَفَلاتَتَ بِعُوا الْمُوكَ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُورُ أَأُوتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِ تَنبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكَمْ كَيتهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَالْاَبَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُّ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ١٠٠ بَشِرِ ٱلمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١٠ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ زَأْمِهَا فَكَلَّ نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثُلُّهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ أَأَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلِلَّهُ يَحَكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿اللَّا اللَّهُ ال إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى مُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّكُ إِنَّ وَلَآ إِلَىٰ هَوُلَآءً وَمَن يُضِّلِل أَللَّهُ فَلَن تَجِد لَهُ اسكِيلًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَيفِينَ أَوْ لِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا الْسَالُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسُوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

((())) (())) (())) (())) (()))

و يَقُولُون نُومِنُ الدغام نم الدال الهماذة

لِلْجُلفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والآلف نُوتِيهِم بالنون بدل الهاء مع الإبدال

تُنزِلَ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

فقد سَّأُلُواْ إدغام الدال السين موسى بالتقليل

أَرُّنَا إسكان الداء ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرِ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُوِّمِنُ بِبَغْضِ وَنَكَفُرُ بِبَغْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَيْكَ سَوْفَ يُؤتيهم أُجُورَهُم وكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَٰبِ أَن تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِفْقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلِّمِهُمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُّ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَنَا مُّبِينًا (٥٠) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورِ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا (١٠٠٠)

فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِأَينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَا غُلُفٌ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا اللهِ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡنَكَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَهُم بِهِۦمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّيِّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الما وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ } وَنَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (٥٠) فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ الرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بَعَا أَنُزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنِزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمٌ أَجْرًا عَظِيًا اللهُ إبدال الهمزة



إِلَيْكَ كُمَا النفام

وَعِيسِي بالتقليل

مر موسى بالتقليل

قد ضلواً إدغام الدال إدغام الدال

لِيَغْفِر لَّهُمُّ إدغام

قَد جَّما عَ كُمُّمُ إدغام الدال

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَّهُ كُمَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَّى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمُ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَنُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللهِ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَيْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ لَنْ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَمِهِ عَلَمِهِ عَلَمِهِ عَ وَٱلْمَكَ مِكَةُ يَثَمُ مُدُونَ وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا الْ١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَّكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا الله

عسى

يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِلُّ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ اللَّهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (٧٧) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ جَاءَكُمُ بُرْهَانُ مِن زَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (١٠٠٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠

قَد جَّاءَ كُمُ إدغام الدال إدغام الدال سَّتَفْتُونَكَ قُلِ ادغام

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

> > وطي که انتها اله تريا اله تريا

يَحَكُم مَّا إِنفَام

إن كسر الهمزة

و**اُلنَّقُ**ويٰ بالتقليل يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفَتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَةَ إِنِ امْرُقُا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا
لِيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا
إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُو مِثَالُ حَظِ اللَّهُ عَلَيْمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُو مِثْلُ حَظِ اللَّهُ عَلَيْمًا الثَّلُ اللهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

## 是時間的

بِسْ إِللَّهِ الرَّحْدِ الرَّحِيدِ

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ الْوَفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُلِمِ إِلَّا مَايُتُلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَاَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَهَ يَخْكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهَ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَيْرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامُ وَلَا الْفَلْدِينَ عَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَيْرَ اللّهِ وَلَا الشَّهُ مَا يُرِيدُ اللّهَ اللّهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُو

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِروَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ عَ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ أَذَالِكُمْ فِسْتُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ زَّحِيتُ يَسْتَالُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلِّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْ

اللومِنكتِ

وهو

وَأَرْجُلِكُمْ كسر اللام

> مرضى مرضى بالتقليل

جَا أُحدُ حذف الهمزة الأولى

وَاثَقِكُم النفام

لِلتَّقُويٰ بالتقليل

يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرْءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مِن مَن أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ فُمَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَعْكُرُونَ اللَّ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَكُعِنَا وَأَتَقُواْ أَللَّهُ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧٧ يَمَّا يُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ مِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلايجرِ مَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٥) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِينَاۤ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ مَن ح إِسْرَتِهِ بِلَ وَبَعَثُ نَا مِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَمِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَريَعَ دَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَوَاضِعِةِ عَوَنَسُواْ حَظًامِماً ذُكِرُواْبِةِ عَوَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمٌّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ الله

نِعْمَت بالهاء وقفاً

المُومِنُونَ إبدال الهمزة



فَقَد ضَّلَّ إدغام الدال إدغام الدال

تَطَّلِع عَلَىٰ الفاه نصكرى إمالة فتحة الراء والألف

وَالْبِغُضَاءَ إلى سهيل الهمزة الثانية

قَد جَاءَكُمُّ إدغام الدال في الجيم (الموضعين)

يُبيِّن لَّكُمُّ النظام

الله هو ادغام

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِيرَى أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُوا بِهِ عَفَا غُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّا يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءً حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ ثُخُفُوكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءً كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ (0) يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ إلَكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَآ أُواللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصِكرَى نَحَنُّ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقٌ يَغْفِرُلِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءً كُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ (١١) وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ يَتَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَاقُوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣

وَيُعَذِّبمِّن قَد جَّاءَكُمُ يُبَيِّن لِّكُمُّ

یکموسی بانتقلیل

قَال رَّبِّ المفام

تاس بدال الهمزة

> (400) (4):44 (400) (4):45 (400)

ءَادَم بِأَلْحَقِّ إسكان اليم مع الإخفاء

قَال لَّأَقْنُلُنَّك قَالَ

> إِنِّيَ فتح الياء التار إمالة فتحة النوز مالإلف

قَالُواْ يِنْمُوسَى إِنَّالَن نَدْخُلَهَا أَبْداً مَّا دَامُواْ فِيها فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّا هَلَهُنَا قَلْعِدُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَ نَاوَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ (٥٠) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله المُ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُتِلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ لَيِنَ بَسَطتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْنُلَكُّ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلْمِينَ ( ) إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّادِ وَذَالِكَ جَزَّ قُوا ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ لَهُ,نَفْسُهُ,قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ,فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويِّلُتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا إِنَّمَا جَزَّ وَأُالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُص كَبُوا أَوْ تُق طَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْأُمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُ مُ خِزَى فِي الدُّنْيَ أَولَهُ مَ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمً أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِيسَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَكُ وليَفْتَدُواْ بِهِ عِمْنَ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَانُقُيِلَ مِنْهُ مُ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ مُ اللهِ مُ اللهِ مُ اللهِ مُ

ذُركِ الفام الدال خُرامَةُ مُرَّمَ النال الفام الدال أسكان السين بالبيننت الفام الدُّنْها المُدَّنْها التار إمالة فتحة النون والألف

بَعْد ظُلُمِهِ ع النفام يُعَذِب مَّن النفاه

وَيَغَفِرِلَمَن إدغام

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِوَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابُ مُعِيمُ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَكِيمٌ الله فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِن ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلَّكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَيَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ مِ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُو بُهُمُّ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَنْعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَهِ-يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَّهُ وَفَكَن تَمْ لِلْكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمَّ لَهُمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الْ)

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَىٰهُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآ أُولَيَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِهَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يُحَكُّمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَاب اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنبُنا عَلَيْهِمْ فيها آنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ إِلَّهَ مِنْ وَٱلْأَنْفُ بٱلأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠٠

ضم الحاء التورطة التو

م الشرهم إمالة هنحة الثاء والألف

بعیسی زر ۵

مَنْ يَمُ مُصَدِّقًا إدغام

التورطة إمالة فتحة الراء والالف (الموضعين)

> فیه هُدی هُدی

ٱلْكِتَاب بِٱلْحَقِّ المفام

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ النَّرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوَرَىةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدِّى وَنُوزُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنُ ٱلتَّوْرُكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (اللَّ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ اللَّ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعْ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبُلُوكُمْ فِمَآ ءَاتَكُمُّ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِئُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ١٠٠ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِ نُولَك عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَولُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ (اللهُ أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (اللهِ

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَى ٓ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتُوَكَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَن فَترَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَابَرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ عَنْصِبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُواْ فِي أَنفُسِمٍمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَلُولُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِاءِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاَّهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( الله الله عَلَي مُ الله عَلَي مُ الله عَلَي مَا مَنُوا الَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِلْوُن (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّاً وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٠)

وَالنَّصَدِيُّ إمالة فَتَرِي وقفا: امالة

وقفاً: إمالة وصلاً وجهان الفتح أو الإمالا يقولون

حسى إدغام ياتِي ياقِ إبدال الهمزة

ويقول وتقول

اُلْمُومِنِينَ يُوتِيهِ وَيُوتُونَ مُومِنِينَ بُدال الهدة

> الله هُمُرُ الجنفام الجنفرينَ امالة مرمرين

هُرُوًا بالهد

والجهار

هر فروًا إبدال الواو معزة مفتوحة

أُعَلَم بِمَا إسكان الميم مع الإخفاء

و ترى إمالة هنحة الراء والألف

وَأَكْلِهِمِ السُّحُت كسراليم وشم الحاء

لَبِيسَ إبدال الهمزة (الموضعين)

قو لمم مراليم يُنفِق كَيف

ادغام وَٱلْبَغْضَآءَ الْك

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَا يَعْقِلُونَ ١٩٥٠ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ۖ ۖ قُلُ هَلَ أُنَيِّتُكُمُ بِشَرِيِّنِ ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعَوُتُ أَوُلَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَددَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِلِي عَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ الله وَترَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لِيئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَوُلَا يَنْهَ لَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنَّهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ طُغْيَلْنًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَاةُ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًّا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَّيْهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَّيِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (٧٠) قُلْ يَاهُلُ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكة وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيِّكُمٌّ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْزًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلتَّصَارِي مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَتَ بَنَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُنَّا جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ

التورياة إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)



الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

تاس إبدال الهمزة والنصري إمالة فتحة الراء والالف وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةُ فَعُمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌا بِمَا يعَمَلُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ اللَّهَ اللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبَى إِسْرَتِهِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ (٧٧) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةٌ وَكَامِنْ إِلَيْهِ إِلَّا إِلَيْهُ وَاحِذُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ١٠٠ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواللَّهُ عَنْ فُورٌ زَّحِيثُ (١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَمِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَأَللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٧)

قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُوا أَهْوَا ٓءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّبِيلِ اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُو أُوِّكَ انُواْيَعْتَدُونَ (٣) كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لِبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (٧) تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِيشَ مَاقَدَّ مَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ مَا لَكُونَ ١٠٠٠ اللَّ وَلُوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآةً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُ مِ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَكَرَى فَذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قسيسين وَرُهْبَ أَنَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

قَد ضَّلُواْ الفام الدال السَّالِيل السَّالِيل العِّونَ العِّونَ

وَعِيسِي تقليل وقفأ

لبيس إبدال الهمزة (الموضعين)

مرى إمالة فتحة الراء والألف

يُومِنُونَ إبدال الهمزة



نَصَارِی إمالة فتحة قري إمالة فتحة الراء والألف

هر هر نويمن دال الهمزة

رَزَقَكُمُ النفام

برسم مومنون ابدال الهمزة

تَحَرِير رُقْبَةٍ ذَرِكَ ذَرِكَ كُفَّنْرُهُ

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ وَفُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْثَبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ١٦٥ وَمَالَنَالَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايِنَتِنَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحْرِ مُواْ طَيِبَتِ مَآ أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَنَقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُونِي ﴿ ١٨ كَا لَوْ اللَّهُ لَا يُوَاخِذُكُمُ أَلَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانُّ فَكُفَّارِثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّا مِّ ذَلِكَ كَفَّرَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُّ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَاكُمْ كُنَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُرْ تَشْكُرُونَ (١٩)

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمَّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ اللهِ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَّةِ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُ وَنَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـعِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا وَّءَامنُوا ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْد ذَلِكَ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ ومِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآء مِثْلُ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عِدْ وَاعَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِمِينَ أَوْعَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِوَّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْنِقَامِ ١٠٠٠

ألقنلكنت جُنَاحٌ

وَٱلْقَلَكِيْدِ ذَّلِكَ الفام الفام المنابية

يعًلم مًّا إدغام (الموضعين)

عَجَبك كُثرة الدغام

أَشْياً وَإِن سهبل الهمزة الثانية

يُسنزلُ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

قد سَّأَلَهَا ادغام الدال السين

كِلْفِرِينَ إمالة فنحة الكاف والألف

أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مِتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَارَةُ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( ﴿ ﴿ فَ جَعَلَ أَلَّهُ ٱلْكَعْبَ لَهُ ٱلْمِيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْمُالِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ وَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُم اللهُ أَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ أَنَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللهِ يَعَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَسْتَلُوا عَنْ أَشْسِكَآءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤَكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُسُنَزَّلُ ٱلْقُرَّةِ الْ تُبْدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُو ٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُ اللَّ قَدْ سَأَلُهَاقُومٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصَّبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ (١٠٠) مَاجَعَلُ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (اللهِ

وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُرْتَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ عَابَاءَنَآ أَوَلَوْكَانَ عَابَآ وُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِدُوا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُدُ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِيَ وَلَانَكُتُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ١٠٠ فَإِنَّ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقّاً إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا ٓ أَحَقُّ مِن شَهَدَ تِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوۤ أَأَن تُرَدَّا يَمَنُ الْعَدُ أَيْمَنِهِمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

قيل گُور الفام الفام

أَلْمُوْت تَحْلِسُونَهُمَا أِدغام إدغام

قر كالتقليل

أستحق ضم الناء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل

عَلَيْهِم

ياتُوا إبدال الهمزة وراقی تبتا المهریا

العلسي تقليل وقفاً (الموضعين)

وَ التَّورِينَةَ الراء

وَ إِذِ تَّخِلُقُ إِن<sup>فام</sup>

وَإِذَ ثُخَرِجُ إِدغام

المُونِين المُنتقليل

إذ رو إدغام الذال في الجيم وإبدال الهمزة

يُنزِلَ إسكانَ النون مخفاة وتخفيف الزاي

إبدال الهمزة

نَّاكُلَ إبدال الهمزة

قَد صَّدَقْتَنَا النفام

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمَّ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ (ف إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَ هَلَّا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللهُ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَ قُتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكٌّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ قَالَ ٱللهُ إِنِّي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمٌ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَعَد المِّنَ الْعَلَمِينَ (١٠٠٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَنهَ بِنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ مَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠٠ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ الْمُانَ ۗ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدَارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنُّهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مَلْكُ السَّ

عيسى تقليل وقفأ

مُنزِلُهَا إسكان النون مخفاة وتخفيف

> ينعيسي تقلبل وقفاً عانت سهبل الهمزة الثانية مع

> > لِيَ اليا،

تعلم مَا المام أعلم مَا المام تعفر لَهم

> ادعام الراء في اللام الله هَاذَا

> > وَهُوَ

مَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّامُاتِ وَٱلنُّورُّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمِ مَعَدِلُونَ اللهُ اللهُ وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى ٓ أَجَلَا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللهُ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (٣) وَمَا تَأْنِيهِ م مِّن ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْجِينَ ٤ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ ١٠٠٠ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَار تَجَرى مِن تَحَنْهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنْ هَنَدَ آ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٤ وَقَالُواْلُولَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظِرُونَ (٥)

خَلَقتُم

وُهُوَ اللهاء

وَيَعْلَمُ مَّا

تَانِيهِم

ياتيم إبدال الهمزة

وَأَنشَاناً إِيدال الهمزة

عَلَيْك كَنْبًا إِنْفَام

وَلَوْ جَعَلْنَكُ مُلَكًا لَجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ- يَسْنَهْزِءُونَ 🕛 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ الله المُولَهُ وَمَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِّرُتُ أَنَّ أَكُونَ أَقُلُ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ قُلَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ مَّن يُصِّرَفَ عَنَّهُ يُوْمَعِ ذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (اللهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ رَإِ لَا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْخَيِيرُ اللهُ الْخَيِيرُ اللهُ

يُومِنُونَ إبدال الهدزة إمالة فتحة الهاء والألف الهاء والماء وا

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَلْأَ ٱلْقُرُّ عَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ عَوَمَنَ بَلَغَّ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وُنحِدُ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهِ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ وكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايِنِيهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوۤ أَ أَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ ٱلَّذِينَّ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ " النَّلْزَكَيْفَ كَذَّبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفَتَّرُونَ إِنَّ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَلَاۤ آ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَاكِشْعُرُونَ (٢) وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيِلَيِّنْنَانُرَدُّ وَلَانُكَذِّب بِعَايِنتِ رَبِّنَاوَنَكُونَ مِنَا لِمُؤْمِنِينَ (٧٧)

بَلْ بَدَاهُمُ مَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْلَعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُ لَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُ أَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدُّكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصُّرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِاليَوْوَلُوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (0)

الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

ترى إمالة فتحة

إمالة فتحة الراء والألف

اًلُّعَذَاب بِمَا اِنفام

يَعَقِلُونَ إبدال الناء مُبَدِّل

لِكُلِمَنتِ النفام وَلَقَد

> جَّاءَكُ إدغام الدار في الجيم

فَتَاتِيهُم

(40) A

وَٱلْمُوْتِينَ بالتقليلُ

**باً لَباساء** ابدال الهمزة

إِذ جَّاءً هُم الفال الفام الفال الجيم بالشنا

وَزَيَّن لَّهُمُ

انَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ، ايَةُ مِن رَّبِهِ عَقُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ ءَايةً وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَايعْلَمُونَ ﴿٢٧ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآيِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلْمَنَةِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهَ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَ إِنَّا أُمَّا عُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَّرْعُونَ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ع فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُيِّلَ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ اللهُ

فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنامِينَ (1) قُلْ أَرْءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ أَلِلَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَّمْ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَاثُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِفُونَ (١٠) قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهَلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوَفُّ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ (١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ اللَّ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكَّرُونَ اللَّ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ، وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اله وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَوْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَظُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠)

عَاتِيكُمُ الدال الهدة ألْأينت الفام ألَّعُذَاب الفام ألَّعُول الفام الفام

وَكَنَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوۤا أَهۡلَوُٰلآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أُلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَدِينَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بِحَهَاكَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ وَعُفُورٌ رَحِيمٌ (الله وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (0) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُٰدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا أَنِّبُهُ أَهْوَا ٓءَكُمُ مُّ قَدُّضَكَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْلِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ أَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُضُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ ٥٠ قُل لَّو أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (١٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوُّ وَيَعْلَرُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينِ (٣)

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَيِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَنَّ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (١٠) ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ أَلْحُكُمْ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِوا لَبَحْر تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعُا وَخُفَيةً لَّإِنَّ أَنْجُنَامِنَ هَلْدِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَ أَلُو ٱللَّهُ يُنجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهِ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَّتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أَنظُرْ كَيْفَ نُصُرّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🖤 وَكُذَّ بَهِمِ قُوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه نَبَإِ مُسْتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَا كَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايُلِنَا فَأُعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَوَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكِرِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ٱلدُّنيا ٱلۡهُدَى آيتنا

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَنَ تَهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيّاً وَذَكِرْ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧٠ قُلُ أَندُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نِنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِيناً قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِنْ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٣)

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ اللهِ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَكُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبُأْقَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءِ ٱلْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآ لِينَ ٧٧٧) فَلَمَّارَ الشَّمْسَ بَازِعْتَ قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا أَوْمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَحَاجَهُ وقُومُهُ وقَالَ أَتُكَجُّونَيْ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدُنْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئُا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٓ أَشْرَكُ ثُمُّ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِأُللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَٰنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللّ

درجات من كسر التاه دون التنوين

نَشَاءُ إِنَّ وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيلها

و موسى بالتقليل

وزگرتیای زیاده همزه مفتوحة بخ آخره مع الله

و کی کی النقلیل

وَعِيسِيٰ

بِكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

ذِكُرى إمالة فنحة الراء والألف

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الإِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٠) وَيِلْكَ حُجَّتُ نَآءَ اتَّيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرُفَعُ دُرَجَاتٍ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (١٣) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَكَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُدِدَ وَسُلَيَّمَنَ وَأَبُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَعِزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (١٨) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهُمْ وَ إِخْوَنِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ١٠٠ كَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ جَا هَنَوُلآء فَقَدُ وَكُلْنَا جَا فَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ الْ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ عِلْهَ قَالُواْمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بِشَرِ مِن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ وَ تَجْعَلُونَهُ وَٓ اَطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَيْثِرًا وَعُلِّمْتُ مِمَّالَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلا عَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ أَنُمٌ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنذَا كِتَنْ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَلِدِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تُرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلُوْمَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكُمِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوُّا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الله

ٱلْقُرِئ أفترى وَلَقَد

الميت تخفيف الباء وإسكانها (المضمن)

تُوفَكُونَ وَجَلْعِلُ النابد الجيم وكسر العين وضم اللام

الیّل کسر اللام فی آخره می آخره

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

جعل الكُمُم النفام فمستقِر

يُومِنُونَ

وَخَلَقَ كُلَّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَي يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيعِ ﴿ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحِّرُقَدَ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ أَنْ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخُرُجْنَا بِهِ، نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُفِرُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةُ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ۗ ٱنظُرُوا إِلَى تُمرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ شَنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٓ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مَنْ حِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُو خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّهِينُ الْفَيِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَ إِبْرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دُرُسْتَ وَلِنَبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💮 ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لِّيُوِّمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠) وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأُوَّلُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي كُلِغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهَ

ليُومِئُنَّ يُومِنُونَ ((())) (())) (())) (()))

إِلَيْمِ سراليم النّوْق

ليُومِنُوا يُومِنُونَ يُومِنُونَ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُنزِلُ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كلمت الف بعد الميم -بالجمع-

مُبَدِّل لِكُلِمَنتِهِ، النَّالِيَّةِ

أُعِّلَم مَّن النفام

أَعْلَم بِالْمُهْتَدِينَ إِسكان اليم

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورُاولُو شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفَعَ يُرَاللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلُ مِن زَّبِكَ بِٱلْحُقَّ فَلَاتُكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتَمَّتُ كِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلَأَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعُ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَيِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ السَّ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّا

وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّاذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرٌ مَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمَّ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوْ آبِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (١١) وَذَرُواْ ظَنِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزُوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهَ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمْ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا يِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لِيَحْمَ لَمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لِيَحْمَدُ لَمُ مُلْشَرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعْمَ لَمُسْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعْمَ لَمُسْرَكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا يُعْمَ لَمُسْرَكُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ لَمُسْتَرِكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ أَوْمَنَ كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفرينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرُ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُواْ فِيهَ أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ السُّ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَاۤ أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ (١٢٢)

يَاتِكُمُ

ٱلدُّنيا بالتقليل

القري

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ بِيَثْرَحْ صَدْرُهُ ولِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يُجْعَلُ صَلْدَهُ وَضَيِّقًا حَرِّجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّكُ فِي ٱلسَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَهَنذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئتِ لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَيِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) وَيَوْمَ يُحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عُشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرُ تُحْمِنَ ٱلْإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱلْجَلْنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآء ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ إِنَّ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلَهُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُأْقَالُواْ شَهِدُنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِّيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهِ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَفِلُونَ ﴿ اللَّهُ

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَكُونَ لَا تَبْوَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّا قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلا يُفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ الله وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرًا مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ لَذَالِشُرَكَا إِنَّ الْمُركَا إِنَّ الْمُركَا إِنَّ ا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ سَاءً مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمْ شُرَكَ آؤُهُم لِيُرْدُوهُم وَلِي لَيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ اللَّهَ

الدار إمالة فتحة الدال والالف

فَهُوَ

زَيِّن لِڪَثِيرِ انظام مُرِّمَت مُرِّمَت طُهُورها ادغام الناء الظاه

قد ضَّلُواْ إدغام الدال إدغام الدال

> 10 (40)

وهو

رَزَقکُمُ انفام

خُطُوكِتِ

وَقَالُواْ هَانِهِ مِتَأَنَّهُ مُكَّرُّثُ حِجْرُلًا يَطْعَمُهِ } إلَّا مَن نَشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أستمألله عَلَيْهَا أَفْتِرَآءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ م بِمَاكَانُواُ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَ أُ لِنُكُونِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُورَجِنَا وَلَهُ كُنّ أَرُورَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أُولَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أَفْ يَرَآءً عَلَى اللَّهُ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَهُواَلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَتٍ وَغَيْرُمَعْرُوشَتٍ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِقًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَغَيْر مُتَشَكِبِهِ إِكُلُواْ مِن تُمَرِقِة إِذَآ أَثُمَر وَءَاتُواْ حَقَّهُ رَبُومَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسُرِفُوا أَإِنَكُ وَلا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ الله وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَاْ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُونِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ اللَّهُ

ثَمَيْنِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ ٱلضَّافِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْلُيَيْنِ نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ (١١١) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنشَينِيُّ أَمْ كُنتُمْ شُهُداآءً إِذْ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ النَّاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ السَّاقُلُ لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلً لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عَصَنِ ٱضْطُرَ عَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ( ( وَعَلَى الَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُّومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِنَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ (١١)

حَملَت المهورهما ادغام الناء شالظاء باسكو إبدال الهمزة

كَذَاكِ كَذَابَ المفام

باستنا إبدال الهمزة

يُومِنُونَ إبدال الهدزة

نَحُنُ نَرْزُقَكُمُ إدغام النون إلغان ثم القاف في الكاف

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلآ ءَاجَآ وُلَا حَرَّمْنَا مِن شَيَّءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُصُونَ ١٩٠٠ قُلُّ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِعَلَّةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَكَل تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه تَكَالُوَا أَتْلُ مَاكَرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ ع شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُواۤ أَوْلَندَكُم مِّنَ إِمْلَاقِ نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا ٱلْفُوكِدِسَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَكَا يَقَنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَيْكُمْ نَعْقِلُونَ (١٥١)

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱللَّهُ لَهُمَّ أَهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُنَّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ عَلَمَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٥) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ الْأُنا وَهَلَا الْكِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَأَتَبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِلِينَ الس أَوْتَقُولُواْلُوْ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا ٱهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةُ مِن زَيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَهَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱسْنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِيمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

وقد أظله كَذَّب ألْعَذَاب بما

تَالِيهُمُ إبدال الهمزة

ماقى بدال الهمزة (الموضعين)

ياتي إبدال الهمزة

رَبِيَ اللهاء

فيتما فتح الفاف وكسر الياء مشددة

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

أُخُرِئ إمالة فتحة الواء والإلف

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتِيكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱننظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْيِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَن جَآة بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي وَكَعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرِيكَ لَهُ أَو بِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٣٣) قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّي شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمُ فَيُنَتِ عُكُمُ بِمَا كُنتُم فِيهِ تَغْلِلْفُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَكُوۡدُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥلَغَفُورٌ رَحِيمُ (١٦٥)





وَذِكُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

باسنا إبدال الهمزة (الموضعين)

دَعُولهُمْ بالتقليل

إِذ جَّاءَ هُم النال النال أَمْرُتُكُ إدغام إمالة متحة لنون والالت جهنم أمنكم

حَيْث شِيتُمَا إدغام ثم

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينٍ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ قَالَ فَيِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ أُمَّ لَا تِينَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ١٧٠ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ وَيَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجِرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَوسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيَطَانُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَّا رَبُّكُمَا عَنَّ هَلِذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ (أَنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (أَنَّ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَّا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الا اللهِ عَلَوا بَعْضُكُر لِبَعْضِ عَدُو وَكُم وَلَكُم فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَّمُ إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُأُنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسَا يُوَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا ٓ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ يَهِمَا أَإِنَّهُ وَيَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ وِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ( أَنَ فُلُ أَمَّ رَتِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (1) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْتَدُونَ 📆

-4800 -11 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14 -12-14

ٱلرِّزْق قُلُ

الدُّنيا

يُنزِلَ

إسكان النون مختاة وتخفيف الزاي

جَا أَجِلُهُمْ حذف الهمزة الأولى

يستاخرون

يَاتِيَنَّكُمُ

ٱلنَّادِ ٱفْتَرِيٰ

امالة

أظُلُم مِّمَّنِ

إدغام

گذّب بِتَایکتِهِ ۽

سكان السين رُسُلُنا

ا يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَاكُرٌ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلِّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَدُ يُنْزِلُ بِهِ -سُلَطَانُا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْآمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْآمُونَ ﴿ وَإِلَيْكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ (اللهُ) يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (00) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ فَمَنَّ أَظُلُو مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِعَاينتِهِ الْوُلَيْكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئْبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٣٠

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَدِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ في ٱلنَّارِكُلَما دَخَلَت أُمَّةُ لَعَنَت أُخْلَم الْحَقِيم إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيها جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنِهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبِّنَا هَتَؤُلآءِ أَصَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَا بَاضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ اللَّهُ وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللهِ إِنَّا ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِيْنَا وَٱسۡـتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَانُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ اللهُ مَن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَّكَذَالِكَ نَجِّزى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَآ أَوْلَتِبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ تَجْرى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَى نَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَآ أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُمَلُونَ اللَّهُ

هَنْ أُلَّهُ ألعذاب النار إمالة فتحة النون والألف (كل المواضع)

(هل المواضع) السيماهم بالتقليل (الموضعين)

لِلُقاأُصِّحَابِ حذف الهمزة الأولى

الماء أو إبدال الهمزة الثانية باء

رَزَقِكُمُ الجنام الكِنفرينَ

المجاهرين إمالة فتحة الكاف والألف

الدُّنيا

وَنَادَىَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاقًا لُواْنَعَمَّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَنَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَرْيَدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَدُوهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَنِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧٤) وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَايَعْ فُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (١٠) أَهَتَوُكُ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَاينَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدِّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاحَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَنفِرِينَ أَنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّا فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يُوْمِهِمُ هَنْذًا وَمَاكَانُواْ بِعَايَنِيْنَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلَقَدُ جِنْنَهُم بِكِنَابٍ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْتَ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مِيْوَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مِيْقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّفَنَعُملَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِ اللَّهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُنْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَدَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقَنْهُ لِبَلَدِ مِّيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلتَّمَرَ تِكَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوكَ (٧)

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخَرُجُ إِلَّا نَكِدُأْ كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عَ إِنَّا لَنَرَكُ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (اللَّهُ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبِلِغُكُمُ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ١٠ أُوعِجْبُتُمْ أَنجَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّيِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَكُمْ ثُرَّحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِتَايَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠٠ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ يَنْقُومِ

101

لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأعلم من

كُمِّرِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمَّ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّ أَوَعِجْبَتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِكُنذِرَكُمْ وَٱذْ كُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُم نُفُلِحُونَ الله قَالُواً أَجِعْتُنَا لِنَعْبُدَاللَّهُ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَا ۚ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُدُوءَ ابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱلنَّظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظرين (٧٧) فَأَنْجَيَّنْهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنْنِنَّا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَ إِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ, فَلْجَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَا ثُ أَلِيكُ (٧٧)

قال

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ قَالَ ٱلْمَلاَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّبِهِ، قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ، مُؤْمِنُونَ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ الله فَتُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاء بِلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُوك الله

وَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَرُونَ ﴿ أَنَّ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ ﴿ مُ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرُاً فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٨) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تُكُم بَيْنَةُ مِن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانْبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ الله وَلَا نُقَعُدُواْ بِكُلِ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفُكَا كَعْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ - وَطَآبِفَةٌ لَّرْنُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ (١٨)

قُد جَّاءَ تُكُمُ إدغام الدال إدغام الدال إدام

م مومنين إبدال الهنزة

يُومِنُوا إبدال الهدؤة وُهُو



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ مَا قَالَ أَوَلَق كُتَاكْرِهِينَ (٨٠) قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَّكُلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّي وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِحِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخْسِرُونَ (الله المُحْدَةُ مُهُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغُنُكُمْ وسَلَنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🐠 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيْتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَنَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ١٠٠

دارهم إمالة فتحة الدال والألف

كفرين إمالة فنحة الكاف والألف

واً لُباسكاء إبدال الهمزة وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَّكَتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّكُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتُا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللهُ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١١٠ أَفَأُ مِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (أُنَّ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِ أَوْلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ ۚ كُذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدَّنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثَرُهُمْ لَفُلسِقِينَ الن أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِعَايكتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْدِهِ فَظَلَمُواْ بِمَ أَفَانظُرُكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكْمِينَ (١٠٠٠)

وَلَقَد

سكان الياء فَاتِ

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِتُنُكُم بِبَيّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَتِهِ مِلْ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ حِنْتَ بِئَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ثُنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّا قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنَذَا لَسَحِرُّ عَلِيمُ اللهُ يُرِيدُ أَن يُعْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُ ون اللهُ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرٍ عَلِيمٍ اللهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَالِمِينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ غَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْقُوا أَفَكُما ٓ ٱلْقَوَا سَحَرُوا أَعْيُرَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ (١١١) ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١١) فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهُ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ اللهُ

قَالُواْ عَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١١١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامَنَّا بِكَايِكتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَأْرَبُّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَلَا أَمِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ الْمُأْلُوا أُوذِينًا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللهُ

ءَاذَن لَكُو مَّنَّا وءالهتك نَحَنْ لَكَ ألحسني

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتُ أُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَانِينَا وَكَاثُواْ عَنْهَا غَلِيلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَنْدِبَهَا ٱلَّتِي بَنْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ بِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجُنُوزْنَابِبَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيَ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَيْهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هِنَوُلاَّ عِ مُتَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَلِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّيْ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَّلَةً وَأَتَمَمَّنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَى لِمِيقَالِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسْنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبِلِ جَعَلَهُ وَحَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبُّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّهُ)

أَفَاق قًالَ

ي موسى يالتقليل

إِنَّيَ الله

وَامْرُ

ياخُدُواْ إبدال الهمزة

يُومِنُواُ إبدال الهمزة

> قُوم موسى الدغام ثم تقليل

قَدضَ لُوا إدغام الدال إداضاد

وَيغُ فِي

قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برِسَلَتِي وَبِكَلِّعِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّيْكِرِينَ اللَّهُ وَكُنَبْنَا لُهُ. فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَىْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهُ اسَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ (١٤٥) سَأَصْرِفُعَنْءَ اينيَ ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوُا كُلَّءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوّاُ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنْفِلِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٤٧) وَأَتَّخَذَ قُومٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌّ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللهُ)

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِ<del>نْسَمَا خَ</del>لَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيتُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَّا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ١٠٠٠

الدُّنيا بالتقليل

ادعام ويوتون إبدال الهمزة

يُومِنُونَ إبدال الهدوة التَّوْرِينةِ

يام رهم إبدال وإسكان

عَلَيْهِمِ

وَيَضَع عَنْهُمْ عَنْهُمْ

يُومِر مِي إبدال الهمزة

> قومر موسیی ادغام نم تقلیل

ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآ أُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم يِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وعَ زَّرُوهُ وَنصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ مَعَهُۥ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُ فَتَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ الْمُلَّ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلِدِلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَّنَتَىٰ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُومُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَكْمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويْ حُكُوا مِن طَيِّبُتِ مَا رُزُقْنَا حُمَّ وَمَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذَّ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّة حُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبُدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أُتِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُلْكُونًا ﴿ اللَّهُ

مُوسِيٰ بالتقليل عَلَيْهِمِ (الموضمين) وَالسَّلُوئ بالتقليل قِيل لَهُمُ

(الوضعين) حيث شيت إدغام ثم إبدال

نَّغُفِر لَّكُمُ الفام

خُطَيكُمُ الف بعد الطاء المنتوحة وحذف الهمزة والتاء وفتح الياء وألف بعدها

إِذ تَّاسِيهِمْ إدغام الذال يُّ الناء ثم إبدال

تَّاسِيهِمُ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْذِرةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿١١٠ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْاْعَنَمَا نُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ الس وإذتان رَبُّك لِبَعْنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَنذا ٱلْأَدُنِّي وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَّا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ. يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١ وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ

﴿ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِبِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَأْ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَلْذَاغَلِفِلْ إِنَّا أُو نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمَّ أَفَهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَوْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱسْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَهُ ٱلشَّيْطِ نُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ١٠٠٠ وَلَوَشِنْنَا لَرْفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِينَا فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اَيْنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ



ءَادَم مِن النفام

ذُرِيَّا أَنْهُمُ الف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالجمع -

> يَقُولُواْ بالياء بدل التاء (الموضعين)

شِينًا إبدال الهمزة

فَهُوَ

وَلَقَدَ ذُراناً إدغام الدال إيدال الهمزة

أُوْلَيَيك كَالْأَنْعُكِمِ النفام المادة

الحسني التقليل بالتقليل

يُومِنُونَ ابدال الهدزة تاتيكُمُ ابدال الهدزة يَسْعُلُونَك

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ لَهُمُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمَّ أَعَيْنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمَّ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُوْلَتِكَ كَالْأَنْفَيْمِ بَلْ هُمَّ أَضَلُّ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَنْفِلُونَ (١٧١) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُرُوا مَابِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللهُ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فَيِأْيَ حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ الْ اللهُ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّمَ الوَقْنَهَ إِلَّا هُوَّتُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

قُل لَاۤ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَكِيثِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَغَشَّنها حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ السَّا فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًاجَعَلا لَهُ شُرِّكَاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَعْلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ أَيشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ الله وَلَايستَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُكَن لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكآءَكُمْ شُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١٩٠٠

السوء وأن وجهان ١-إبدال الهمزة الثانية واوأ

الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

خَلَقَكُم

م مر مر مو أ قُلُ الدَّعُواُ ضم اللام

كيدُونِ م إثبات الياء وصلاً فقط وهو اسكان الهاء يُسْتَطِيعُون نَصْرَكُمْ العَمْرَكُمْ

وَتَوْدِهُمْ إمالة فتحة الراء

ٱلْعَفَّو وَّامُنَ

طيف الألف حذف الألف وإبدال الهمزة ياء العمزة الماء

تاتهم ابدال الهدوة يُومِنُونَ ابدال الهدوة



إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئنَبِّ وَهُو سَوَّلَى ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايسْمَعُواْ وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهَ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِانِ نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَي ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم إِنَايَةٍ قَالُواْلُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ٣٠٠ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْعَلْفِلِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندُرَبِّكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ ١٠٠٠ اللهِ



(00) (00) (1) (1) (1) (1)

> ٱلْأَنفَال لِلَّهُ إِدْعَامُ

م مومنين إبدال الهمزة

المومنون إبدال الهدة (الموضعين) المومين

المومنين إبدال الهمزة إحدى تقليل وقفا الشوكة

تَكُونُ المفام

إمالة فتحة الكاف والألف إذ المتعيثون إدغام الذال إدغام الذال المالة فتحة الراء والألف

يَعْشَكُمُ فتح الياء وإسكان الغين وفتح الشين مخفقه بعدها ألف

النعاس ضم السين

وينزل إسكان النون مخفاة

مخفاة وتخفيف الزاي

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف

النّارِ إمالة فتحة

وماوكه

و بيسك

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَكَتِهِ كُو مُرْدِفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّكَاسَ أَمَنَةُ مِّنْ هُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْزُ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضِرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانٍ اللهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَالْمِكَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ (اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلأَدْبَارَ اللهُ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ بِنِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَّ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ وَلَكِكِ بِنَ ٱللَّهَ رَكَىٰ وَلِيكَبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينِ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ (١١) إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنابُهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُو فِتُتُكُمُّ شَيْعًا وَلُوْ كَثُرُتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تُولُّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمَّ لَايستَمعُونَ الله الله إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبِكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بِينَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ الله وَاتَّقُواْفِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

المومنير إبدال الهمزة (الموضعين)

الررو مورهن فتح الواو وتشديد الهاء مع التثوين والاخفاء

كَيْدَ فتح الدال الكيفرين إمالة فتحة الكاف والالف



فقد جُمَاءً كُم إدغام الدال بخالجيم

فَهُوَ

وَإِنَّ كَسِرِ الهِمزَة

وَرَزَقكُم ان<sup>فام</sup>

ويعفر ويعفر للما الراء

قد سمعنا إدغام الدال إداسين

السكماء أو إبدال الهمزة الثانية باء

أيتنا إبدال الهمزة باه ساكلة

وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسۡتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ، أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَوُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمُنْكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لَتُلَّى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْقَدُ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُوِ أَثْنِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ (٢٦)

وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيآآءُهُۥ ۚ إِنْ أَوْلِيٓآؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَنِكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلاَّهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاَّةً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَ ۚ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَّي جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللهُ إِلَيْمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ ٱلْحَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيْرَكُمُهُ رَجِيعًا فَيُجْعَلْهُ في جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَ فَرُوٓ أَ إِن يَنتَهُواْ يُغَفِّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ (اللهُ

ٱلۡعَذَاب بِمَا بِنفام

يع فر اله م النفام الراء النفام الراء

> قُد سَّلُفَ إدغام الدال إدغام السان

مضرت و المرابع إدغام الناء في السين ويقف على سنت بالهاء (QQ)

ٱلْقُرِين بالتقليل

بِٱلْعِدُوةِ كسرالعين (المشابين)

> الدُّنْيا بالتقليل

القصوي القصوي بالتقليل

مَنَامِك قَلِيـلًا ادغام

أرينكهم إمالة فتحة الراء والألف ا وَأَعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْفَ وَٱلْمَتَهُ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقِي ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنِيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـلْدِ وَلَكِن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِ نَّ ٱللَّهَ سَلَمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (اللَّهُ وَإِذَ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْ بُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ 🖤

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَب رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكُرهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرْآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ أُثِيِّنِكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلَّهِ قَابِ ﴿ اللَّهِ إِذْ يَ عَفُولُ ٱلْمُنَكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَوُلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيتُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِيتُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مُكَفَّرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

> ر إبدال الهمزة

وَقَالَ لَا

ٱلِّفِئَّتَان

گدابِ إبدال الهمزة

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

تحسيان بالناء بدل الياء وكسر السين

النّه هُوَ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَآ كَالِ عَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِاَينتِ رَبِّهُمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلِّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَنَّقُونَ اللَّ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ٥٧ وَ إِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأَنْبِذً إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ (٥) وَلاَيْحُسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥) وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَانُظُلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ فَوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَإِن يُرِيدُوَا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيلَدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوم مُمَّلُو أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيكًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَدبِرُونَ يَغُلِبُواْ مِاثَنَايْنِ وَإِن يَكُن مِنكُم مِنْكُمُ مِنْكُمُ يَغُلِبُواْ أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱكُنَ خَفَّفُ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يكُن مِّنكُمْ مِّاثُةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْتُنَيْزُو إِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ١٠ لَوَلا كِننَبٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَحِيثُ اللَّ

ادغام وَالْمُومِنِينَ الدال الهمزة المُومِنِينَ الدال الهمزة (الموضعين) ضم الصاد ضم الصاد بالناء بدل

ألله هُو

بالناء بدل الباء السري

تَكُونَ

ٱلدُّنْيا بالتقليل

أُخذُتُمُ الذال الدغام الذال

لأسرئ ضم الهمزة وفتح السين وبعدها ألف ثم إمالة فتحة الراء والألف

يُوتِكُمُّ إبدال الهمزة

وَيَعْفِر لَّكُمُّ إدغام الراء إدالام

المُومِنُونَ

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أَوْلَتِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُمْ مِيثَنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٠) وَالَّذِينَ كَفُرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَدُّ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّالَّهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ امَنُواْمِنُ بَعَدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ اللَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ



بَرَآءَةٌ مُن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (اللَّهُ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزى ٱلْكُنفرينَ ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُّ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبُثُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللَّهُ الَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ شَيْعًا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهُدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ٤ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْمُصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَخَلُواْسَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

وَتَابِيَ

مُومِنٍ إبدال الهمزة

أَبِمَةَ سهبل الهمزة الثانية

م مومنين الدال الهمزة

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْذُعِن دَاللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدُّتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كيف وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ الشَّرُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّاقَلِ لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا لُكُمْ فِي ٱلدِينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِن لَّكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِيَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَ ثُوا أَيْمَا نَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أُوَّكُ مَرَّةً أَتَغْشُوْنَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قُوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُلْدُهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ أَمْ حَسِبْتُ مُ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مُسَاجِدَ اللَّهِ شَلِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِلِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللَّهِ

م مومنين ايدال الهمزة

المُومِنِينَ إبدال الهمزة

مشجد اسكان السين دون الف بعدها التار



أُولِيكَاءَ إِنِ سَهِبِلِ الهِمزة

ياق

رخبت رخبت

المومنين إيدال الهمزة

أَلْكُلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والألف

يُكِشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَمْمُ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ (اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمُ أُوْلِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَٰ إِنَّ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّ قُلْإِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ أَوْكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُمُ وَأَمُوالُ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كُسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَنْسِقِينَ اللَّ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبُتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَأَرْ تُغْن عَنكُمُ شَيَّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ شُمَّ أَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْها وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرينَ اللهُ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءَ ۗ وَٱللَّهُ عَنَهُ وُكُ رَّحِيثُ اللهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ إَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقُرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَآءً إِنَ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالَّيْوَمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتنب حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْية عَن يَدِوهُمْ صَنغِرُون الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَرِّرُ أَبِنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهُ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُواهِمَمُ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَاكُهُمُ اللهُ أنَّ يُؤْفَكُونَ (٣) أَتَّخَذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهًا وَحِداً لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُو سُبُحَننهُ عَمَا يُشُركُونَ اللَّهُ

دال الهمزة

وكابك

(400) (4);44 (400)

أَرْسَل رَّسُولُهُ،

الأخبار إمالة فتحة الباء والالف

لَيًا كُلُونَ ابدال الهمزة

نارِ إمالة فتحة النون والألف

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُو هِهِ مَّهِ وَيِأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلَوْكَرِهُ الْكَنفِرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّهُ فَتُكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمٍّ هَٰذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللهُ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُّ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَالاتَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَلْنِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَالِلُونَكُمْ كَافَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلنِّينَ } زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُ فَرَّ شَيْلٌ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُعِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُوَاطِعُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُينَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَى لِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِينَ (٧٧) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَا قَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُ م بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ السَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْءًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَرَحِهِ وَلاَتَحَازَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَكِلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالِّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللَّهُ عَن بِزُّ عَكِيدٌ اللَّهُ عَن بِزُّ عَكِيدٌ اللَّهُ عَن

عَلَيْهِمِ كسراليم يَتبكيَّن ألك إدغام إبدال الهمزة (الموضعين) يُومِنُونَ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَّا وَجَهِدُواْ بِأَمُوْلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ١٠٠ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِه دُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ اللهِ إِنَّمَايِسْتَعْذِنُكُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّنعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ

لَقَدِ ٱبْتَ غَوَّا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١١٠ وَمِنْهُم مَّن يَحُولُ أَتُذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَفِينَ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تُسُوِّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةُ يُكَفُولُواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمَّرُنَا مِن قَبْلُ وَيَكَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرحُونَ أَنْ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـٰتُوكَ لِٱلْمُؤْمِنُونَ (اللهِ قُلْهَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ إِنَّ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّصُوَ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ٢٠ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمُ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعُهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَدِهُونَ ١٠٠٠

يقُولُ البدال الهمزة واواوساذ الفِتْنَة سَّقَطُواْ الفِيْرِينَ بِالْكِيفِرِينَ

بالكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف

المُومِنُونَ إبدال الهمزة

> إِحْدِى بالتقليل وففأ

وَنَحُنْ نُـــــرُبِّصُ النفام

يَاتُونَ إبدال الهمزة الدُّنيا

سيوتينا إبدال الهمزة

> (100) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144) (144)

يُوذُونَ إبدال الهمزة (الموضعين)

يُومِنُ إبدال الهمزة

وَيُومِن لِلْمُومِنِينَ

> إبدال الهمزة فيهما و إدغام

فَلا تُعْجِبْكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُكُمُ مَ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَكَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ أَإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ (٥٠) وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَنَهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ سَكُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ع وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْخَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَريضَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنَّ فَلَ أَذُنَّ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّعَذَا ثُرَاكِمُ اللَّهِ

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَارَجَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمُّ قُلِ ٱسْتَهْ زِءُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحُ ذَرُونَ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّا مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَ لِيَنِهِ ء وَرَسُولِهِ عَنْ تُمُ تَسَّتُهُ زِءُونَ اللَّ لَاتَعَنَٰذِرُواْقَدُكَفَرْتُمُ بَعْ لَمَ إِيمَٰ يَكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعُ ذِّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ أَلُمُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَا بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَاْهِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنْهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ الله

مُومِنِينَ إِبدال الهمزة

تُنزَلَ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

> هروب يعف باء مضمومة وفتح الفاء

ه کی گرک ناء مضمومة وفتح الذال

طَآبِفَةُ شوينضم يَامُرُونَ إبدال الهمزة

ٱلْمُومِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ يَامْرُ ون وتوثوث وألمومنكت كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُواَلًا وَأُولَكُ الْفَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضَّتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَدُلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَا يَأْتِهُمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَلِ مَذَيْنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآا مُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ ورَسُولُهُۥ أُولَتِهِكَ سَيْرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيثُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيثُ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنٍّ وَرِضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمًّ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّا مُرُّوبِلُسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٧) يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدَ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمَّ يَنَا لُو أُومَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمَّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَٰلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (0) فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِن فَضْلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ عَوْتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْفَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ وِعِمَا أَخُلَفُوا ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيَكُذِبُونَ ١٧٠ أَلَرٌ يَعْلَمُوٓاْ أَبَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَبَ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ أَسْخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَاوَلَهُمُ ابدال الهمزة وَبِيسَ ابدال الهمزة

> ٱلدُّنيا بالتقليل



وَنَجُولِهُمْ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة استغفر المنام الداء المنام الداء المنام الداء الدم الداء اللام الداء فأستكذؤك الدام المداء معى عدوًا المنان الباء المدارة الم

أنزلت مورة الدغام التاء الماسين

رَ هُكُمُ أَوْ لَاتَسْتَغُفِرُ هُكُمُ إِن تَسْتَغُفِرُ هُكُمُ سَبْعِين مَرَّةُ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِيَّهِ . وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِمِيمَ وَأَنفُسِمٍ مْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١١٠ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَا فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِهَ إِ مِّنَّهُمْ فَأَسْتَعُذَنُولَكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُّجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَلِنِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ م بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللهُ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبِدًا وَلا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ وَ عَ إِنَّهُمْ كُفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَا تُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزُهُقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ٥٠ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعُذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَاتَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللهُ

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِمِ فَهُمَ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَنِكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِ إِلَى هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ( ) لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِيدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلاَعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَآ أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَعُذِنُونَكَ وَهُمۡ أَغۡنِيٓآ وَرُضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمِ مَ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِم مَ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَطُّبِع عَلَىٰ ادغام

لِيُوذَن لَّهُمُّمُ إبدال الهمزة ثم إدغام

اًلُمرَضِيٰ بالتقليل



يَسْتَاذِنُونَكَ إبدال الهمزة نُّومِن لَّكُمُ إبدال الهمزة وادغام

أُخْبِارِكُمْ إمالة فتعة الباء والالف

وسيرى وقفاً:
إمالة فتحة الراء والألف المنطقة أوجه:
وسيلاً أوجه:
١- فتح الراء المنطقة أوجه:
٢- إمالتها من الجلالة المنطقة المن

وَمَاوَلَهُمْ ابدال الهدد الشُّوَءِ

ضم السين وبعدها واو مدية مع المد المتصل ع

مُومِرِ بِ إبدال الهمزة

يُنفِق فُرُبكتٍ قرُبكتٍ يعَتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمُّمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَّدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهَ فَيُنْبِثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِين اللَّهُ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدُّوآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْـ رَابِ مَن يُؤْمِنُ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَحِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدِخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله

وَٱلسَّىٰبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَادًّا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمِّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّهُمُ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَرُرَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رّرَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلِيَّةً عَلَيْهُمْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلْلَّهُ عَلَيْهِمْ أَلِيلًا لللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه خُذْمِنُ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنُّ لَهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُوا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ( اللهُ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونِ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنْيَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الله وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْ ٱلله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ

المومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

اً لُحُسَّنِيْ بالتقليل

التَّقُويٰ

تَقُويٰ

هار إمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء

نارِ إمالة فتحة النون والألف

المرابعة ال

ٱشۡتَرِؽ

ٱلتَّوْرِدةِ

إمالة فتحة الراء والألف

وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَدُّواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْربِقّاً بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهَ رُوّا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِرِينَ اللَّهِ أَفَمَنَ أَسَّسَ بُنْيَكُهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مِّنْ أَسَّسَ بُنْكَنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ الرِّجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِي بَنُوٓا رِيبَةً فِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله بِأَنِّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّنُلُونَ وَثُقَّ نَالُونَ فَي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَ انِ وَمَنَّ أُوْفِ بِعَهْدِهِ عِرْبُ ٱللَّهِ فَٱسْتَبُشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتْمُ بِهِ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّنَيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّنَيحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشَرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ الَّهَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أَوْلِي قُرُف مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَمُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِمِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِّينَ لَهُو أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَ لَأُوَّاهُ كَلِيمُ الله وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَينَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّ لَّقَدَّنَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ الله

المُومِنِينَ بدال الهموة فريد بالتقليل نبيين همم الفام

يبيل لهم أدغام والأنصار إمالة فتحة

> كاد تزيع بالنا، بدل الباء مع إدغام الدال

> روف الواو

عَلَيْهِمِ

الله هُوَ النام

يُنفقون نَفقَةً إدغام

المورمنون إبدال الهمزة

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَامَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱللَّهِ مَلْ يَرْغَبُواْ بِٱللَّهِ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١١) ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ اللَّهُمْ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّرَبَ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ السَّ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ فَزَادَ أَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ (100) أُولَا يَرُونَ أَنَّهُ مُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمُّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا مَا أَنزلَتْ وَرَةٌ نَظَرَ بِعُضُهُ مَ إِلَى بَعْضِ هَ لَ يَرَنْكُمْ مِّنَ أُحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ كُمْ رَسُولِكُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَن بِزُّ حَرِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينِ مُّرُ اللهُ اللهِ اللهُ الله لَتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٦) إسكان الهاء

زادته

الّر

لسحر کسر السین بلا ألف وإسکان الحاء

تَذُّكُرُونَ تشديد الذال

مَنَاذِل لِنَعَـلَمُوا النَعْلَمُوا

وَ النَّهارِ إمالة فتحة الهاء والألف

مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ الِّرِّ تِلْكَءَ إِنْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ (اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهُمُّ قَالَ ٱلۡكَغِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرٌ مُبِينُ اللهُ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْر مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيَّةِ عَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجزى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُّ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ (اللهُ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي ٱخْلِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَنفِلُونَ ٧ أُولَتِيكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُيِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْلَهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلشُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّهَ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعُمَلُونَ الله

ٱلدُّني بألختر خُلَتِف في لقاءً نا

الراء والالف كذّب إنتايكتهم

وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتْ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱلنَّتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِّلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبُدِّلَهُ مِن يَلْقَاآيِ نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَكَلَّ حَكُمْ وَلا آَدُرَىٰكُم بِهِ وَفَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بِعَاينتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُقَالِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَّاء شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّـةً وَحِـدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (اللهُ وَيَقُولُونَ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن زَّيِّهِ عَفَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ بِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ الإِنِّي مَعَكُم مِّرَ ٱلْمُنتَظِرِينَ الْ

وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةُ مِن بُعَدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَالَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلُنَا يَكْنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ ثُهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْكُلِ مَكَانٍ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتُنَا مِنْ هَنذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مِّتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاتُمُو إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْتِئُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ (٣) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَأَزَّيَّنَتُ وَظَلِ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهُآ أَمْرُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهُا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِٰكَذَالِكَ نُفَصِّلُٱلْآلِكِيتِ لِقَوْمِ يِنْفَكَّرُونَ السَّوَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ (0)

بعًد ضرّاء النفام رسكنا

مُتَكُعُ فَمُم العين في التقليل بالتقليل (الموضعين) يا كُلُ أينا المهزة أنفأ إبدال المهزة إر

دساءُ إلى وجهان ١٠ إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة المقدم ٢٠ تسهيل

اَلَحُسَّىٰ التقليل بالتقليل

اَلسَّيِّئَات جُزَآهُ النفام مارتها

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

نَقُول لِلَّذِينَ النَّامِ

يَرْزُقكُم

ٱلۡمَيۡتِ

المَيْتَ

كُلِمَت بالها، وقفاً

يُومِنُونَ

اللَّهِ يَالَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيادَةٌ وَلَا رَهِقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً ۚ أَوْلَتِهِكَ أَصُحَابُ ٱلْجَنَّةَ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَّآهُ سَيِّعَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ وَيُوْمَ نَعْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُهْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ فَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيذًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوۤ الِكَ ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَرْزُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَنَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ آ كَذَالِكَ حَقَّتَكِلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓ ٱلَّهَٰمُ لَا يُؤُمِنُونَ اللَّهُ

قُلْ هَلْ مِن شُرِكَا يِكُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبُدَؤُا ٱلْخَالْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى ثُوفَكُونَ إِنَّ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُرْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُورُكُيْفَ تَعَكُّمُونَ (٣) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلْاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمْ صَلِدِقِينَ الله بَلْ كُذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْمُمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَٰكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٦﴾ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَّوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (اللهُ اللهُ كُذَالِك كُذَّبَ مُحْسُرهُمْ بالنون بدل الباء إمالة فتحة إمالة فتحة الهاء والألف الهاء والألف حذف الهمزة الأولى

قِيل لِّلَّذِينَ النفام

\$ = 15 CC \$ = 2 CC \$

وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَنِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السُّ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوۤ الإَّلَا سَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ عُلَلًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (1) قُلْ أَرَءَ يَتُمُرُ إِنْ أَتَكُمُمْ عَذَا بُهُ بِينَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَننُم بِدِّيءَ اَكْنَ وَقَدْ كُننُم بِدِي تَسْتَعَجِلُونَ ١٠٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلُ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنَّهُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٥٥ ١ ١ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَقِيَّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٥٠)

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتَ بِلِّهِ عَوَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( اللهِ عُويُعِي ويُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ (٥) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ بِفَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِلَاكِ فَلْيَفُرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مُتِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَلَ أَرَءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن يَرْفِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمَّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ١

قُدُ بِهِ الْمُعْمِدُةِ الْمُعْمِدِةِ الْمُعْمِدِةِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِةِ الْمُعْمِدُةُ الْمُعْمِدُةُ الْمُعْمِدُةُ الْمُعْمِدُةُ الْمُعْمِدُةُ الْمُعْمَدُةُ الْمُعْمَدُونَ الْمُعْمَدُةُ الْمُعْمَدُةُ الْمُعْمَدُةُ الْمُعْمَدُةُ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْمَدُةُ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْمَدُونَ الْمُعْمَدُونَ الْمُعْمَدُونَ الْمُعْمِدُونَ الْمُعِمِدُونَ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْ

ٱلَّيْتِل لتسكنوا ٱلدُّني

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا بَبُدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ ۗ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْذُنِكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ أَلاَّ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرُكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَهُ مُو ٱلْفَيْنَ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطَن إِيهَاذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهِ مَتَنعٌ فِي ٱلدُّني أَنُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ مِنَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّ

(60) (43) (4); <del>(4)</del> (40) (40)

قَال لِقَوْمِهِ، النفام

لِيُومِنُواْ

نُطْبَع عَلَىٰ النفام

مُوسى بالتقليل

أَجِيتُنَا

نَحُن لَكُمُا إدغام

> وحوريون إبدال الهمزة

﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنكَانَ كَبُرَعَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتُذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُعَرُ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُعَّ أَفْضُوٓا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٧) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتِهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَينِنَا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُدِّينَ الله فَمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِءمِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِينَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُحْرِمِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ١٠٠٠ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَلَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنْحِرُونَ ٧٧ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ (١١)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَيْحِرِ عَلِيهِ ﴿ ٧٧ ۖ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ ﴿ فَلَمَّاۤ أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِتْتُع بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١١) وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقُّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ (١٠٠) فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) وَنَجِّنَا بِرْحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيَشَر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُۥ زِينَةً وَأَمُوٰلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا رَبِّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ ٱمْوَلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٨٠)

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نُتَبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٩٠٠ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَّ إِسْرَيْهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدُرُكُهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنتُ بِهِۦ بَنُواْ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ أَنَّ أَأَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُّلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنْنِنَا لَغَنفِلُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلَّقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْجَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٣ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايِئتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (1) وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ بَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٠)

> ٱلْغَكرَق قَّالَ الفام

بُوَّاناً إبدال الهمزة

لُقَدُ جَّاءَكُ إدغام الدال إدغام الدال إدغام الدال

كلمتُ وقفاً بانهاء

و مر المون المورة

الدُّنيا بالتقليل

مُومِنِينَ إبدال الهمزة

مر تومِر إبدال الهمزة عرم عرو

قُلُ انظُرُواْ سَم اللام

يُومِنُونَ إبدال الهدزة

رُّسُلُناً

فتح النون الثانية وتشديد الحيم

المومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِى ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ فَهَلْ يَنْفَظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَأَنْظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّهُ ثُمَّ نُنَجِي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْ اللَّهُ النَّاسُ إِن كُننُمُ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلا آعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتُوفَّ كُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠



هُووً إِن ادغام بُصِيب بِهِ ادغام وَهُو

قُد جُّاءَكُم إدغام الدال في الجيم

إمالة فتحةالراء والألف مرو ويوت إبدال الهمز

فَإِنِّي

وُهُوَ إسكان الهاء يَعْلَم مَّا



وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرَهَا النفام

وُهُوَ

يانيهم إبدال الهمزة

ا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقِّرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَابَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنِّ مَا يَحْبِسُهُۥ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ١٠ وَلَمِنْ أَذَقْنَكُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِّيٌّ إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورٌ ١٠٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ، صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَدُ مَلَكُ اللَّهُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ٣

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْنُهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّشْلِهِ عَمُفْتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّفَهُلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُخْسُونَ اللهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن فَبِّلِهِ ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَيَكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِكَ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْأَوْمَنُ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

أَفْتُرِيْكُ إمالة فتحة الراء والألف

فَاتُواْ إبدال الهمزة

الدُّنيا بالتقليل

> مُوسِي بالتقليل

يُومِنُونَ إبدال الهمزة أُظْلُم مِّمَّنِ

> اًفَترَىٰ إمالة فنبعة

تَذَكَرُونَ تشديد الذال أَنِي لَكُمُمُ فتح الهدزة إِنِي

فرطك إمالة فتحة الراء والألف ( الموضعين)

بادئ بالهمزة المنتوحة بدل الباء

الراي إبدال الهمزة فرع إمالة فتحة الراء والألف

فتح العين وتخفيف المع

أَوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءُ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُولَيْبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَلَّ جَرَمُ أَنَّهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكُّرُونَ (1) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (0) أَن لَّا نَعُبُدُوٓ الْإِلَّا اللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ( ) فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا نَرَيْكَ إِلَّا بِشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَٰلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَءَالْنَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَّتُ عَلَيْكُو أَنكُرُ مُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ ١٠٠

وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَتِهِمْ وَلَكِخِقِ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (١) وَيُنقُومِمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدَتُهُمْ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ إِبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا ٓ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدِّ جَندَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ إِ نُصِّحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا جُحُرِمُونَ (0) وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظُلُمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 🖤 تَخَلَدُ لَتَنَا فَانْنَا

يانيه إبدال الهمزة جا أمرنا حذف الهمزة الأولى

> كسر اللام دون تنوين و م

ضم الميم نقبتا الخيريا

وهی اسکان الهاء

کسر الباءَ **ٱلْکِنفِرِينَ** إمالة

قَال لَّلا اليَوْم مِّرْ. ٱلْيَوْم مِّرْ.

وينسماه أقلعي إبدال الهمزة

مفتوحة

وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلَّكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ 💮 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ (أَنَّ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْنُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُم إِلَّا قَلِيلٌ ١٠ ١ ٥ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَجْرِطِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَهِي تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيُكْسَمَاءً أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (اللهُ الْمَاكِمِينَ اللهُ

قَالَ يَكنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ مَكَلُّ عَيْرُ صَلِلْحٍ فَالْاتَسْعُلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَيْهِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكَمِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدِ مِمَّن مَّعَكَ أَهُم وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبِّلِ هَاذَّاً فَأَصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَىهٍ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥٠ يَنقُومِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَيَنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُوَلُوْا مُجْرِمِينَ ١٠٠ قَالُواْ يَدهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي عَالِهَ لِمُنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٠)

فَلا تَسْعَلْنِ عَلَيْ الله وصلاً الله وصلاًا الله وصلاً الله وصلاًا الله وصلاً الله وصلاًا الله وصلاً الله وصلاًا الله وصلاً الله وصلاًا الله وصلاً الله وصلاًا الله وصلاًا الله وصلاً الله وصلاًا الله وصلاً الله وصلاً ا

جِيتنَا ابدال الهمزة نَحُن لَكَ ادغام بِمُومِنِينَ ابدال الهمزة أَعُمَّرِيكُ إمالة فتحة الراء والألف

جَا أُمْرُفَا حذف الهمزة الأولى

جَبَّارٍ المالة فتحة الباء والألف

17 (20)

ٱلدُّنيا بالتقليل

غيره هو غيره هو

إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ (٥) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُرُ وَيَسْنَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّ وَنَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَيَّت نَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ أَنَّ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهُ وَعَصُواْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأُنِّعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠ ١ أَوَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجِيبُ (اللهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَا أَلْنَهَا مَا أَلَا اللهُ ا نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يُتُدُ إِن كُنتُ عَلَى بَبّنَةٍ مِن رَّبِّي وَءَاتَنني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُو هَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَغُسِيرِ اللهُ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبٌ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِذَٰ لِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْمَزِيرُ ﴿ اللَّهِ وَٱلْخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِهِمْ جَاشِمِينَ الله كَأَن لَمْ يَغُنَوْ أَفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ اللَّهُ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ (اللهُ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ١٠٠٠ وَٱمْرَأَتُهُۥقَآبِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَ إِياسَحُنقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (١٧)

وَلَقَد

قَالَتْ يَكُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلْذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَىٰءُ عَجِيبُ اللهِ قَالُوا أَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَيُرِكُنْهُ مِكْ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيدٌ مِّجِيدٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ (اللهُ عَنْ إِبْرُهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ (اللهُ عَنْ إِبْرُهِيمَ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠ يَاإِبْرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَآ آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (١٠) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا أمْر زِّيك يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَجَاءَهُ وَقُومُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ طَهُر لَكُمْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوْلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ لَنْعُلُم مَّا فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِيٍّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَاللَّوْ (٧٧) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْكُمْ مَانُرِيدُ رُسُل رَّيِك اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنْكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبِ ١٠٠٠

فكمَّاجِآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَنضُودٍ (اللهُ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۗ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ بِبَعِيدٍ (٣٠) ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيَنَ أَخَاهُرٌ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِيَ أَرَىٰكُمْ بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ (١٠٠٠) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٠٠٠ النَّاسَ أَشْيَادِينَ ﴿ ١٨٠٠ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينٌّ وَمَآ أَناْ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (١٠) قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابِ ٓ أَوُنَآ أَوْ أَن نَفَعَ لَ فِي ٓ أَمْوَ لِنَا مَا نَشَتَوُّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْدُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَّكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (١٠٠٠)

جَا أُمْرُهُ حذف الهمز الأولى



أركحم الداء والالد الداء والالد الداء والالد الداء والالد الداء والالد الداء والم المرابع الداء والمناوء الداء والمناوء الداء والمناوء الداء والداء الداء ويعده ا

تَامُرُكَ بدال المعدد نَشِرَقُ

وجهان ۱. إبدال الهمزة الثانية واوأ ۲. تسهيل الهمزة الثانية

فتع الباء

شِفَاقِیَ فنع الباً،

لَنْ مِنكَ إمالة فتحة الراء والألف

أَرَهُ طِئ فتع الياء

وَٱتَّخَذَتُمُوهُ إدغام الذال يخ الناء

ياتيم إبدال الهمزة

جَا أَمْرُنَا حذف الهمزة الأولى

دِيدِهِمْ إمالة فتحة العاء والألف

بعِدَت تُمُودُ إدغام الناء الثاء

و موسى بالتقليل وَيَنَقُوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شِقَافِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ (١٠) وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلْيَهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودُ ١٠٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّاتَقُولُ وَإِنَّا لَنُرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز اللهِ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهْطِي أَعَذُّ عَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِتَّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ اللهُ وَيَنقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جِلَّهُ أَمُّرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ كَأْنِ لَمْ يَغْنُواْ فِهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيُنَكُما بِعِدَتْ تُمُودُ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبَعُوا أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ بِوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّار وَبِئْسَ ٱلْورْدُ ٱلْمَوْرُودُ (١٠) وَأُتْبِعُواْ فِي هَلَذِهِ - لَعَنَةً وَبَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِنُسَ ٱلرِّقَادُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ اللهِ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُم أَفَكَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أُمِّن رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبِ اللَّ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُّ شَكِيدُ الْآلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا إِإِذْ نِهِ عِنْمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ النَّ خَدلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله الله وأمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَثُكَّ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُودِ الْ

ٱلۡمَرۡفُود ذَّالِكَ ٱلْقُرِي

مُوسى بالتقليل وقفاً فأحتركف فأحتركف

اَلصَّکُوْهِ طُّرُفِی اِدغام اَلنَّهارِ اِمالهٔ فتحه الهاء والالف الهاء والالف

اَلسَّيِّئَات ذَّلِك انفام ذِكْرِئ

اله مرى إمالة فتحة الراء والألف

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَتَؤُلآءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُومِ اللَّ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرسِ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَكُو فَيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايِعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوٓ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَـُلَمُواْ فَتُمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ اَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّكَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتُّ ذَٰ لِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّا كِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

وَلَوْ شَآءَ رَثُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَيحِدَةً وَلَا يزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَهُ رَبِّكَ لْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ أَنَّ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوا دَكُ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ اللَّ وَٱنلَظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ الله وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلَّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ الِّرِ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئنَبِٱلْمُبِينِ ١٠٠ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَ الْأَعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (اللَّهُ نَعُنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَرَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ

جهندومن ابنام المومنين ابدال الهمزة الدار اوالالف الداء والالف وكسر الجيم وكسر الجيم ابدال التاء ابدال التاء

الر الماد والالك الماد والالك المحفون المفام المفام المفام والقصر المفام راً المهم المفام تَامَّنَا

قَالَ بُنُنَيَّ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كِيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُقُّ مُّبِيثُ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَ هَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهِ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللهِ قَالَ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ يَفِظُونَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمْثِ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُوالَإِنَّ فَالْوَالَإِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّا

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْسَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُونَ اللَّهُ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّبِّ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلُو كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ ١٧ وَجَآءُ و عَلَى قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِ فُونَ ﴿ إِنَّ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوَهُۥقَالَ يَكِبُشْرَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِم مَعُدُودة وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأْتِهِ ۗ أَكْرِمِي مَثْوَنْهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدُأْوَكَ ذَٰ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأُولِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ، وَلَنَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١١) وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

غَيْنَبَتِ وقفا بالهاء الذيبُ بدال الهمزة بِمُومِنٍ إبدال الهمزة

ادغام التاء السين إدغام التاء في السين بياء منتوحة بعد الالف وفي الراء ثلاثة أوجه مرتبة؛ الإمالة ١٠ التقليل ٢٠ التقليل ٢٠ التقليل المنتفعة المنتفع

در هم المفاردة المفاردة المادة فتحة الراء والألف الموسف في المفاردة

إبدال الهمزة

とはなり

قد شَغَفَهَا النَّرُ الْهَا لَنَرُ الْهَا

وَرُوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ عَوْغَلَّقَتِ ٱلْأَبُورَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثُواكَّى إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَّءًا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَأُسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيدُ (٥٠) قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِ دَسُاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ( ) وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ، قُدُّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِرْتُرُاوِدُ فَنَاهَا عَن نَفُسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٣)

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّعًا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَحْشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيدُ اللهُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ زَوَدنُّهُ عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاعِرِينَ (٣٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ التَّ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رُزُيُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُ نَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّعِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١) ثُمَّ بِدَاهُم مِنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُ نَهُ، حَتَّى حِينٍ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَّ أَرْكِنِيَّ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّيَّ أَرْكِنِيَّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَّأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنَّهُ نَبِتَنَنَا بِمَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧٧٠

إنَّهُهُو

749

ءَابَآءِيَ 5/11

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابِآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَنَعْقُوبٌ مَاكَاتَ لَنَا أَن نُثُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٦ يَصَحِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ (٢٦) مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ يَصَعِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَبُّهُ. خَمَراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّارُ مِن زَأْسِيةً - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ (١٠) وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَر رَبِّهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُكُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءً ينيَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنا

قَالُوٓ أَأَضْغَنْثُ أَحْلَنْرُ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ النَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبِّعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضِّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْ حَسْ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكُنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَّا رَوَد تُهُوعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّندِ قِينَ (0) ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أُخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدُ ٱلْخَاآبِنِينَ (اللَّ

بتاويل بتاويله مَاكُلُهُنَّ نًا كُلُونَ ٱلْمَاكُ

ا وَمَآ أُبَرِيُ نَفْسِيًّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٌّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيُّ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْتُونِي بِهِ عَالَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ﴿ وَالَّ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاآةُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴿ وَ كَا مُواْ يَخُوهُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُمُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنعِلُونَ اللَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِيهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَا آخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِظُونَ اللَّهُ الْحَنْفِظُونَ اللَّهُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَلَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمُّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبُغِي هَالِهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ قَالَ لَنَّ ٱُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْنُنِي بِهِ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيٍّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهُ أَوَ إِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَكَلَ تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ

ح فَظًا كسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف

وهُو

ذَالِك كَيْلُ النفام تَال الَّهُ

قَالِ لَّنَّ النفام تُوتُونِ م

لَتَانْنَيْنَ إبدال الهمزة

إِنَّ الياء

لِيْنِ الْحِبْنِ ٢٥

فَقَدُ المَّرُولُ المِعْمِ الدال ووسف في المَعْمَ يمكا المَعْمَ يمكا المَعْمَ يمكا المَعْمَ المِكانِ اللهِ

جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۞ قَالُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمُ (٧٠) قَالُواْ تَأللُهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ (٧٣) قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ (٤٠٠) قَالُواْ جَزَّوُهُ. مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّ وُهُۥ كَذَلِكَ نَجْرَى ٱلظَّلِمِينَ اللهُ فَبَدَأُ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَنَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَّشَاآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالْوَأْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرُكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأُخُذَ إِلَّا مَن وَجَذْنَا مَتَعَنَاعِنـُدُهُۥ إِنَّا إِذَا لَظَٰلِمُونَ ٧٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُوا مِنْهُ خَكَصُواْ بَحَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبِّلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الص الرَّجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأَبَاناً إِنَ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ اللهِ وَسْعَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقْبَلُنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (١٦) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (اللهُ) قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أُوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

ده سف · , , à

يُكِبِينَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن بُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لِلا يَأْيُكُنُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيفِرُونَ الله عَلَمُ الله عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهُا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُ الله عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهُا ٱلْعَرْيِنُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهُا ٱلْعَيْزِينُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَحِثْنَا بِيضَعَةِ مُزْجَلةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَأَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ اللهِ قَالُوٓا أَوِنَّكُ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذًا أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ قَالَ لَّا ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِين اللَّهُ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوُلا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ ال

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَلهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِفَارْتَدَّ بَصِيرً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡلۡنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِعِينَ ﴿ ﴿ وَالسَّوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ فَوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ( اللَّهُ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ (1) وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ رَسُجَدُ أُوفَالَ يَكَأَبَتِ هَنَدَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْجَعَلُهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ وَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

وكأين على الياء الون نون و م يومن إبدال الهمزة والموالهمزة (الموضعين)

يُوكحي ياء بدل النون وحاء منتوحة ثم ألف

ٱلُقُرِي امالة

يع قِلُونَ باليا، بدل الثا،

كُذِبُواً

فَنْنِجِي بنون ساكنة مخفاة بعد النون الضمومة وتخفيف الجيم وياء

باسنا إبدال الهمزد هواي الم

يك ركي المالة المالة الموادة

وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ كَأْيِن مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ أَنْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِأَلَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيكُمْ غَنشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ قُلْ هَلَاهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرَىُّ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّجَ إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَاء وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَالِمُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرُون وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ السَّ

لَّمَوُّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبُ وَٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهَارَآوَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغُشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكِّرُونَ ١٠٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُّ إِنَّافِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ا وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهُمُّ وَأُولَتِهِكَ ٱلْأَغَلَالُ فِيّ أَعْنَاقِهِمُّ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

্তিটিক জনজন শুনুন্দু শুনুন্দু শুনুন্দু শুনুন্দু

التار إمالة فتحة النون والألف قبلهم ما كسراليم ما يعلم ما النفام أنثار

بالتقليل يِمِقَّدارٍ إمالة فتحة الدال مالالذ

مِأَلنَّهَار لَّهُو إمالة هنحة الهاء والالف

فیصیب بهکا ادغام

وهو

اللِّحال لَّهُ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَءَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُكَاتُ وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَّ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِن زَّيِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِ عِندُهُ، بِمِقْدَارِ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّهِ سَوَآةُ مِنكُم مَّنَّ أَسَرَّ ٱلْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ, مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَالَهُ مِمِّن دُونِهِ عِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابُ ٱلنِّقَالَ اللَّهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ، وَٱلْمَلَيْهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ مُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سُدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللهِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْخَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبُلِغِهِ ۚ وَمَا ذُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ السُّ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ الشَّوَ فَأَلَّ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٤ أُولِيَّا ۗ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّ أُمَّاتُ وَٱلنُّورُ آمَّ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَبَهُ ٱلْخَاقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنِعِ زَبَدُ مِثْلُهُ كُذَلِكَ يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْ هَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجِيبُواْ لَهُۥ لَوْ أَنَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ لَا فَتَدَوْأُ بِهِ عَ أَوْلَيْهِكَ لَمُمْ سُوٓءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِشْسَ ٱلْمَهَادُ اللهُ

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والألف الكاف خذيم أفأتَّخذتم إدغام



خَالِق كُلِ ابدغام وَهُو اسكان الها، تُوقِدُونَ بالنا، بدل البا، المناد ابنانا، بدل البا،

الأمثال اللّذين المثام الرّبيم المُحسين كسر اليم. لم تقليل

وماويه، إبدال الهمزة

وبيس إبدال الهمزة



و مر عقب فأ بالتقليل ا

الدار إمالة فتحة الدال والألف (كل المواضع)

الدنيا بالتقليل (الموضعين)

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّا لِنَذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتُنقَ الله وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآأَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهُ يُوصَلُ وَيَخْشُورَ وَيَخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجَّهِ رَبُّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً وَبَا بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّعَةَ أُولَيِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ كَا جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَلْمَلَتَهِكُهُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ السُّ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ الله وَاللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْمُ سُوءُ ٱلدَّارِ ١٠ اللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱللُّمْنِيَاوَمَاٱلْحَيَوَةُ ٱللُّمْنِيَافِيٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّيةٍ - قُلْ إِنَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ (١٠)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبِيَّ لَهُمْ وَ مَنَابِ اللَّ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتْلُوّا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْنَنَّ قُلْهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ اللَّهِ مَتَابِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالْ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّم بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْفَسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَن لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَٱ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَلِفُ ٱلْمِيعَادَ (٣) وَلَقَدِ ٱسْتُمْ زِيَّ بُرسُلٍ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْتِعُونَهُ, بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَ بِظَنهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (٢٣) لَمُّ مُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِّأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

ألصّنلحنت

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرى مِن تَعْلِمَ ٱلْأَنْهُ أَرْ أُكُلُهَا دَآيِدُ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ وَعُقْبَى ٱلْكَنفِينَ ٱلنَّارُ (٣) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَثُلَ إِنَّمَآ أُمِّهُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَابِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعَّتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ السُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزُوزَجَا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ عِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ ۖ ﴾ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَبِ اللَّهِ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّاناً فِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةٍ . وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِي



آر امالة فتحة الراء والالف لِلْكِلفرين إمالة فتحة الكاف والالف

الدُّنيا بالتقليل لِكُبَيِّن هَمُ

**وهو** اسكان الهاء

مُوسِی التقلیل التقلیل التقلیل التقالیل التقالی

إمالة فتحة الباء والألف موسی موسی التقلیل التقلیل التقلیل التقلیل التقلیل التقام الذال التقام الذال موسی التقلیل التق

ياتِكُمُ إبدال الهمزة

وهي المستقدم والمستقدم والمستقدم والمستقدم والموضعين)

لِيغَفِر لَيغَفِر لَيغَفِر لَيغَفِر لَيغَفِر لَيغَامِ المُعَامِ المُعَامِلُ

وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً حُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن زَّيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ﴿ ٱلْمُرِيأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١٠ ١٠ ١ أَ فَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ يَدْعُوكُمْ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشَرٌ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ءُومَا كَاكَ لَنَآ أَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَىنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (الله وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُهُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا آوُ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِيمِينَ اللَّ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُ جَبُّ الْرِعَنِيدِ ١٠ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَكِيدٍ اللهِ يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيْتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اللهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِّ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿

رُسَلُهُمْ السين السين السين السين السين السين المومنون البدال الهمزة المثان الباء المئان الباء المئان السين السي

جبار امالة فتحة الباء والألف وياتيه إبدال الهمزة و يات بدارالهدا

لِي إسكان الياء

أَشْرَكْتُمُونِهِ إنبات الباء وصلاً الصّللحك جُنّلتِ بعنام العفام

أَلَةً تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ (اللهِ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزٍ الله وَيَرَزُواْ يِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَتَةُ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم ثُمْغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَحِيصٍ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم إِ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمُا أَنتُه بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيهِ مُ يَحِيَّلُهُمُ فِيهَاسَلَامُ اللهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ اللهِ

تُؤْتِيَّ أَكُلُهَا كُلِّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارٍ اللهُ اللهُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِقِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلْلُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّهُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّهُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخِّرَلَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّ

تُوقِي الدال المدرة المحارة المدال المدرة الكاف الكاف الكاف الكاف الكاف المدام المدارة الداء ال

部 等 中 \*1

> بدال الثانية بوا منتومة بالمهادوها بالله المهاد بالله المهادة ألبوار بالله المهادة ألبوار بالله المهادة ألبوار بالله المهادة المائة المائة بالله المهادوها المائة الما

نعمت بالهاء وقفا

إِنِّي

تَعَلَّم مَّا النفام

اُغُفِرلِّي اِنفام الراء خاللام

وَلِلْمُومِنِينَ ابدال الهمدة تَحْسِبَكَ

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَٱجۡنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ الْ كَارِبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ (١) رَّبَّنَا إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى ٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ١٠٠ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهُ وَلَا يَحْسَبُنُ ٱللَّهُ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تِشَّخَصُ فِيهِٱلْأَبْصَارُ اللَّهُ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَّفُهُمَّ وَأَفْعِدُتُهُمْ هَوَآءُ اللَّهُ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَّا إِلَىٰٓ أَحِكِلِ قَرِيبٍ غُجِبْ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُواً أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم كُنِّف مِّن زَوَالِ اللهُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا تحسان لَكُمُ ٱلْأَمْثَالُ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ألقهار اللهُ فَلا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَةً وإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْفَهَارِ ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِنِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ إِنَّ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُّ ألأضفاد سَرَابِيلُهُم إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللَّهُ هَلَا ابْلَكُ لِّلنَّاسِ وَلِيُّ نَذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَّ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ عَلَيْ الت اد

ادغاه



وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَنَهَا لِلنَّنظرينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ اللَّهُ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ مُّبِينٌ ﴿ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْمَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُمُّ فِهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّمْتُمْ لَهُ بِزَرِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآيِنُهُ، وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ اللهِ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوْقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ. بِخَدَرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ 📆 وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمَّ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِنْ حَمَا مُسْنُونِ ١٠ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّار ٱلسَّمُومِ ١٧٠ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْحِكَةِ إِنِّي خَالِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (اللهِ فَإِذَا سَوَيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمُّ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ اللهِ

وَلَقَدَ جَعَلْنَا إدغام الدال في الحدم

ادغام المُستَخرين المُستَخرين إبدال الهمزة إبدال الهمزة المالة فتعة النون والألف المالة وأيك قَال لَّمْ

قَالرَّبِ النفام (الموضعين)

المخلصين كسر اللام

بِمُحْرَجِين بِمُحْرَجِين نَّبِئُ الفام عِبَادِئ الْذِي

قَالَ يَكَا إِبْلِيشُ مَالَكُ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ مَا مُ فَأُخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٥٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (٢٥) إِلَّاعِبَ ادْكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مُقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنَتِ وَعُيُونٍ (0) أَدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ عَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَ بِلِينَ (٧٤) لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١١) الله نَبِي عِبَادِي أَنِّهُ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِتَهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

إِذ دَّخُلُواْ إدغام الذال يخ الدال

(الموضعين) جماءال حذف الهمزة

جِينَكُ إبدال الهمزة

حيث تومرون إدغام ثم إبدال الهمزة

وجا اهـل حدف الهمزة الأولى

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهِ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا أَمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ اللَّ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُوا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلِيقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَأَتَبِعُ أَذَبَ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أُحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اللهِ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ ( ) قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ( )

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة (الموضعين)

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بَنَاتِيّ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴿ ۖ لَكُمْرُكُ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَا مُحْدَّتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَعْلَنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ١٠٠ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدْكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَانْيَنَكُمْ عَايِنِنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ( ) وَكَانُواْيَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًاءَ امِنِينَ ( ١٠ ) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصِّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ مُ أَمَّا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمِثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَى مَامَتَّعَنَا بِهِ ۚ أَزُورُجُ امِّنْهُمُ وَلَا تَحَرَٰنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِينُ (٥٠) كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠)

إِنِيِّ فتع الباء

ٱلَّذِينَ جَعَـُلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ۖ فَوَرَّبِّكَ لَنَسَّ لَنَّ لَلَّهُ اللَّهِ عَلْمَا لَ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَصْدَعْ بِمَاتُؤُمْرُ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كُفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ أَلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٧٠ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ أَ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ اللَّ المُؤَرِّةُ النِّيْ الْمُ أَيْنَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شَبْحَننَهُ وَيَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ المُنزِلُ ٱلْمَلَيْمِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ, لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّقُونِ ۗ خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُثِّينٌ ١ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقُهُ ٱلَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللهِ

بر برو **تومر** إبدال الهمزة

يانيك إبدال الهمزة



يُعْزِلُ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

تَاكُلُونَ إِبِدَالِ الْهِمِزَة

لرَ وَفِيُّ حذف الواو

وسخر لکم لکم ادغام

فتح الميم (وَالنَّجُومَ) وَالنَّجُومِ مُسخَرَاتٍ النقام ثم تدون كس

و هُوَ إسكان الهاء

لِتَاكُلُواْ إبدال الهدزة

وتري وففاً:إمالة وصلاً وجهان: الفتح أو الإمالة وَتَخْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّإِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠٠ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَكِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأْمُرِقَّةٍ إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنَامُ إِلَى فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَذَكَ رُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيـةُ تُلْبِسُونَهَا وَتُركِ ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيـهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهُ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُ زَاوَسُ لَّعَلَّكُمْ مَّهُمَّ تَهُمَّدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَتٍ وَ بِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْمَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغُلُقُكُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ أَإِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُونَتُ عَيْرُ أَخْيَا أَةً وَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (١) إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَنَجِدُّ اللَّهُ وَنَجِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوجُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (الله عَرْمَأَتَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيدِينَ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ أَلْسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزرُونَ (0) قَدْ مَكَرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

أنزل رَّبُّكُوْ الكيفوين المائة المائة كلة طلاحة المائة الم

وقيل للذين وقيل للذين المناهم الدنيا المناهم الماهم المام الماهم المام الماهم الم الماهم الماهم الماهم الم الماهم الم الماه الماه الماهم الم الماهم الماهم الماهم الم الماهم الماهم الم الماهم الماهم الماهم الما

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ يُخُرِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُوكَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِهِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ بَكَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ مُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَدْخُلُوٓ أَأْبُوا بَحِهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيما فَلِينُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزُلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ وَلِنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَنُ كُذَالِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنَّقِينَ اللَّهُ المُنَّقِينَ اللَّهُ المُنَّقِينَ اللَّهُ المُنَّقِينَ اللَّهُ المُنَّقِينَ اللَّهُ اللّ ٱلْمَلَتِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُملُونَ إِنَّ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَمَاظُلُمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللهُ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـٰدَنَا مِن دُونِـهِ عِمِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلا عَابَ أَوْنَا وَلا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّمَلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَمْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُ مِن نَّاصِرِينَ ﴾ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِنهِ مِي لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بلكي وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكِنَّ أَكُ ثُرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّ مَا قَوْلُنَا لِشَيِّ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن تَقُولَ لَهُ. كُن فَيَكُونُ ( ) وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ اللَّهِ مَا يَتُوكَ لُونَ اللهُ

مَهُ دَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ الل

يُو حَيٰ بالياء وفتح الحاء والف بعدها لتُبيّن لِلنّاسِ إدغام

جيم کسراليم يانيهم

لروفك مدف الواو



ELE-

عاضد هم إبدال الهمزة (الموضعين)

تَلْفَيَّوُّا

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَسَّعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ بِٱلْبِيَنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيُّوا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ إِلى سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ (١٨) وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَأَبَّةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ اللهِ يَغَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَوَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْنِ ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ نَنْقُونَ (٥٠) وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتُرُونَ ٣٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُمْ بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥

ليَكُفُرُواْ بِمَا ءَالْيَنْهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ فَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمَّ تَأَلَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥ } وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمِنْكِ سُبْحَنْهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ اللهُ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ الله يَنُورَى مِنَ الْقُومِ مِن سُوتِ مَا أَيْشَرَ بِهِ الْمُشِرَ لِهِ الْمُسْكَفُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّدُ فِ التُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ الس لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ( ) وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١١) وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْتَى لَا جَرَمَ أَنَّ لْكُمُ ٱلنَّارُ وَأَنَّهُمُ مُّفْرَطُونَ ١٠٠ تَأْلَقِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَمَدِ مِن قَبْلِكَ فَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ اللهُ وَمَآأَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

سُ بُک رَّیِّكِ اِدغام

خُلُقگُرُّ العمر لِكُنْ العمر لِكُنْ يعلم بعد اسكان اليم مع الإخفاء

وَجُعَل لَكُمُ النقام

وَرَزَقَكُمُ بنفام يُومِنُونَ

إبدال الهمزة وينغمت

الله هُمَ

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرْفِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّدِيِينَ اللَّ وَمِن ثُمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّفِّلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَمْ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلًا يُغَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّغْنِلِفٌ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَنُوفَكُمٌّ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّلُوا بِرَّدِّي رِزْقِهِ مْرَ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِّٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ٢ ۖ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ فَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَ رَّآهُ لَ يَسْتُونِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسُّنُوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٧٧ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ المُديرُوا إِلَى ٱلطَيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّا الللللَّهُ الللللَّ



فهو اسكان الهاء وهو (الموضعين) ابدال الهمزة يأمر ابدال الهمزة يأمر وجعل ابدال الهمزة ظعَنِكُمْ يُوذن

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِثُّر نِعُمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ أَلْكَنِفِرُونَ اللهُ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤُذَتُ لِلَّنِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَنْهُ مَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَوَ الَّذِينَ أَشَّرَكُواْ شُرَكَا مَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ شُرَكَآ وُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ لِذِبُونَ ١٠٠٠ وَأَلْقَوّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَلَّدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم م وَجنَّنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُولُآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١١٠ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآمِ ذِي ٱلْقُرْفِ وَبَنْ هَيْ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ اللهُ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمُنَ بَعْدُ تَوْكِيدِهَا وَقَدْجَعُلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمُننَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبِيَانَ لَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسُّتُ أَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله

العَذَابِيمَا النظام وَجِينَا إبدال الهنوة وَبُشْرِئ



الراء والألف

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلِّ قَدُمْ لِعُدْ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُ مَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ وَلَاتَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ١٠ مَاعِندَكُرُ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكْر أَوْ أُنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرُوانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ اسْلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ ١٠ إِنَّمَا سُلْطَنْهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدُّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بِلْ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانُّ عَكَرِبْتُ مُّبِيثُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله من كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ ومُطْمَيِنُّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠) ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصُرُهِمْ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ اللهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَابَرُوٓا إِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيثٌ ١٠٠

پُومِنُونَ إبدال الهمزة (الموضعين) يَمُدِيمٍم كسر الميم

> ٱلدُّنْيِ بالتقليل

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والالف

وَأَبْصِلْرِهِمُ إمالة فتحة الصاد والالف

تاتى ابدال الهمز

ياتيها ابدال الهمزة

وَلَقَد جُّماءَ هُمَمً إدغام الدال إدغام الدال

رُزُقِحُمُ اِنفام

نِعْمَتُ

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتُ ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللهُ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رُزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًاطَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ السَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفْهَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ (١١٠) وَلَا تَقُولُو أَلِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ (١١١) مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الله

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَـَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلُحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم (١١١) وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا الْمُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ \* وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١١٥) وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ أُولَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِيرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَكَرِّكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ ءَايَنْ إِنَّا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَلَا تَنْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَةُ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا اللهُ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٠ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا ٥ ثُمَّرُدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكُرِّهُ أَلْكُرُمُ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثَرَ نَفِيرًا الْ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُا لَأَخِرَةِ لِيَسْتَثُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُ لُواْ الْمَسْجِدَ كَمَادَ خَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَتَّبِيرًا ﴿ ﴾

أساتم

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُنفِ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرّ دُعَاءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَاينَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن زَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهُ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمَناكُ طَلَيْرِهُ فِي عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَّا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا (١٠) أَقَرَأُ كِنبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَءُومَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيٌّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٠٠) وَإِذَا ٓ أَرَدُنَا أَن تُهْلِك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللهُ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

النهار الها، والألف كنابك كنابك الفاء والألف الفاء والفاء الفاء والفاء الفاء والفاء الماء والماء الماء الماع الماء الماع الماء الماع فَأُوْلَتِيك

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُربِدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيِّكَ كَانَ سَعَيْهُم مَّشْكُورًا ١١ كُلَّانُمِدُ هَتَوُلآء وَهَتَوُلآء مِنْ عَطآء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ١٠٠٠ ٱنظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا الله المُعَالَمَعُ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا مُّغُذُولًا (١٠) لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا مُّغُذُولًا (١٠) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَلْغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرُ أَحَدُهُ مَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (٣) وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجِنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبَّانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلأُوَّابِينَ عَفُورًا ١٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرِينَ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لَرَبِّهِ عَفُورًا (٧)

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْتِغَآءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا ( اللهِ عَلَى يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نُبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنَّلُواۤ ا أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ فَخَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْءً كَبِيرًا اللهُ وَلَا نُقْرَبُواْ ٱلزِنَّةِ إِنَّهُ, كَانَ فَنحِشَةُ وَسَاءَ سَبِيلًا (٣) وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَمْنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا اللهِ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (00) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا اللَّهُ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ إِنَّ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ آ

وَلَقَد

مَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَلَقَىٰ فِي جَهَنَّمُ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ إِنَّ ۗ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَاَّ إِنَّكُورُ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (اللّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكِّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا اللهُ قُللُّو كَانَ مَعَهُ وَعَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنْغَوَّا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (الله الله الله الله عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كِيرًا اللهُ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِّدِهِ وَلَكِين لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرَّءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اللهِ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمُ وَقُراً ۚ وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَيْ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا الله نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظِّلِامُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١٠٠ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلْأُمْمَالَ فَضَلُّواْ فَلايسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُوٓٱأَءِٰذَا كُنَّا عِظْهَا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ الْمُ





إدغام الثاء إن الثاء إسكان الميم مع الإخفاء إسكان الميم مع الإخفاء مع الإخفاء مع الإخفاء مع الإخفاء مع الإخفاء كَذَّب يَهَا إدغام

الرُّوما إبدال الهمزة واوا ثم تقليل وففا

ع اسجل تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُخَّرْتَنِ مَ

أَذُهُب فَمن إدغام الباء خالفاء

ور جلك إسكان الجيم مع القلقلة

ٱلْبَحْر لِتَبْنُغُواْ النفام

وَمَا مَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ بِٱلْأَيْنَ إِلَّا أَن كَنَّبَ إِبَّالُا وَلُونَ وَءَانَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأْوَمَانُرُسِلُ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَ فِي أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ عَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ ثَالَ أَرَءَ يُنَكَ هَنَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَبِنَ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآ قُكُرُ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ إِنَّ وَٱسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللهُ لَّ لَّ تَبُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّ لِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا (١١)

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّدُكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِن الْمَا أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمُّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا اللهِ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمُ وَحُمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧) يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّأْنَاسِ بِإِمَامِهِم فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ، بِيمِينِهِ، فَأُولَتِهِكَ يَقُرَءُونَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَلْذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۚ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرُّهُۥ وَإِذَا لَّآتَغَ ذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا ﴿ إِنَّا إِذَا لَّأَذَقَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (0)

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَجِدُ لِسُنَيْنَا تَحْوِيلًا ﴿ ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدُخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلَطَانَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ أَ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُو شِفَآَّ \* وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا إِجَانِيهِ إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا الله قُلْ عُلَيْ مُلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَنَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْ الْوَنَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَةِ وَمَآ أُوتِيتُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَلَيِن شِيئُنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِحِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

مَةً مِن رَّبِكَ إِنَّ فَضَمْلُهُ وَكَانَ عَلَيْكَ = لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٨) وَقَالُواْ لَن نُوْمِ لِلَّا حَتَّى تَفْجُر لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠٠٠ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا (10) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤُمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِنَبُا نَّقُرُؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا اللَّهُ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكُةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنَينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا أَنْ قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

عَلَتك يَاتُواْ ياتون وكقد تَاتِيَ

خَبَتَ زِدْتَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ خَزَانِ زُحْمَةِ إِدْجَاءَ هُمْ فَقَالَ لَّهُمُ قَالَ لَقَدُ

الخيزياً ۳۰

فَهُو اسكان الهاء المُهتّدِء بالهاء وسلا مَاونهم إبدال الهمزة

> ا • ذا التالية الإدخال الإدخال كالسابق موسى موسى كي سرد

هَـُـوُلًا إِلَّا حدف الهمزة الأولى

الاون ٱلْآخِرَة جِينَا

ن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَكَن يَجَدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ رُهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَّا هُمَ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧٠) جُرَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ١ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبِّ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۖ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَاتِ فَسَّكُلُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ. فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا اللَّهِ ۚ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَ وُلاَء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابَرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُ كَفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ إِنَّ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ أَن وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَأَخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهِ

وَبِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٠٠ وَقُرْءَ اَنَا فَرَقَنَاهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا اللَّ قُلْ عَامِنُواْ بِهِ عَأُولًا تُؤْمِنُوٓ أَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَإِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمْ يَخِرُُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ اللَّهِ الْوَيَقُولُونَ سُبِّحَنَ رَبِّنآ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالَمَفْعُولًا (١٠٠١) وَيَخِيرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَمَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١٤ الله الله عَوْ اللَّهَ أَو الدَّعُوا الرَّحْمَانَ أَيَّا مَا لَدُعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَانِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لُّهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ١١١ مَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِكْبُ وَلَمْ يَجْعَ قَيْحًا لَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّذُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اللَّ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّحَـٰذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ

تُومِنُوا إبدال الهدة العِلْم مِن إدغام

> قُلُ ضم اللام

IN THE

اؤ ضم الواو الحسني

عوجاقيماً وصلاً: بلا سكت مع الإخفاء



باسًا بدال الهدوه **المُومِنِينَ**  ألكهف

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْاَبَآبِهِ مَّ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغَرُّجُ مِنْ أَفُواهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اللَّهِ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُوْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْمَ اصْعِيدًا جُرِّزًا ١١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبُ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايِنتِنَا عَجِبًا () إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُّ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا اللَّ فَضَرَ بْنَاعَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُواْ أَمَدًا اللهِ تَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ١٠٠٠ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهُ أَلْقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَنَوُلآ إِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَهُ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَ نِ بِينِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرُا إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِن زَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (١١) ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايِئتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَحِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٧٠ وَمَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلْبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَّلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَايِلُ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوّاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكُن طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أُو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذَّا أَبَكُا اللَّ

فَاوُراً إبدال الهدوة يَنشُرنَّكُوُ

ان الحيان العام

وترى ويقاأبانه ويقاأبانه ويقابانه والأواجهان أو الإمالة في الأمالة في الأمالة الذاء المالة والأمالة الذاء والممالة المالة والممالة المالة والممالة المالة والمالة والمالة المالة المالة والمالة والمالة المالة الما

أُعْلَم بِهِمْ إسكان الميم مع الإخفاء

> رِّ بِيِّ فتح الباء

أُعلَم بعد تهم اسكان الميم مع الإخفاء

بہدین بالیاء وصلا

أُعَلَم بِمَا إسكان الميم مع الإخفاء

مُبَدِّل لِکلِمَندِهِ الطام

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلُمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةُ زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّيّ أَعْلُمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللهُ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا اللَّ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَمِدِينِ رَبِي الْأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدًا اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ عَوَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَمُ اللهِ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٠٠

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً أَن وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مِعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْلُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ١٠٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظِّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِنُس ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا آنَ إِذَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ أُولَيَكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَعَرِى مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَانُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فيها عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلتَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا ١٠ ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ آ كُلْتَا ٱلْجُنَّلَيْنِ ءَانْتَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُزًا اللهَ وَكَانَ لَهُ, ثُمِّرٌ فَقَالَ لِصَحِيهِ عَهُو يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

(0)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1))

ثمر الثاء صم الثاء وإسكان المم

ادغام

وَهُوَ

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُّ أَن بَيدَ هَندِهِ أَبِدُا ( وَمَا أَظُنُ ٱلسَاعَةَ قَ آبِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَلَهُ وصَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَيكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّ وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ١٠ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا ْ أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّاكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْ يُصِيحَ مَا قُهاعَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا اللهُ وَأُحِيطُ بِثُمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوَ أُشْرِكَ بِرَيِّيِّ أَحَدًا الَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنفَصِرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْوَكَيَّةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ مُوَخَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦنبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا (0)

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٧) وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمْ أُوِّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَّنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُووَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ أُمْرِ رَبِّهِ ﴿ أَفَكَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومُ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (٥٠) وَرَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا اللَّهُ

الدنيا بالتقابل بالتاء بدل النون وفتح الياء ضم اللام ضم اللام وسلاً وجهان وسلاً وجهان المنت أو الإمالة بعد يحيث مُونا المناء والامالة

فترى وفقاً إمالة وصلاً وجهان الفتع أو الإمالة أمر ريه إدغام ييس إيدال الهموة وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّي مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا (أَنَّ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيكُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠٠ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايني وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوا (٥٠) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بَاينتِ رَبِّهِ عَأَعُرَضَ عَنْهَا وَنِسَى مَاقَدُّمَتْ يَلَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّأً وَإِن مَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ مَدُواْ إِذًا أَبُدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَحُبُ ٱلْعَذَابِّ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لِّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرِي أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّىٰ أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقْبًا الله فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيا حُوتَهُمَافاً تَخْذُسَبِيلُهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرَيًا (١١)

ادعام فَأُتَّخَذَسَّبِيلُهُ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَمِهُ ءَالِنَا عَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبًا اللهُ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَينُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللهِ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأُرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَاعَبُدُامِنَ عِبَادِ نَاءَانَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ١٠٥ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ ثَا فَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ معى صَبْرًا (٧٠) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَة تَحُطْ بِهِ عَنْبُرًا (١٠) قَالَ سَتَجِدُني إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (١٠) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠ فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَافِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَ آقَالَ أَخْرَقُهُما لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٧٠) قَالَ لَانْوَاخِذْنِي بِمَانْسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسُا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا تُكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

نَاخُذُ

تَاوِيلُ بدال الهمزة

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلِ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ٥٠ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلُقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنِّينُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا (٧٠) وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَّا وَكُفْرًا ( ﴿ ) فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَيْهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأُقْرَبُ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَانِي قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ وِفِ ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِنكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ٥٠ حَقَّة إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهافَوْمَّاقُلْنَايِنذَاالُقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ سَنَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا أَمَّا مَن ظُلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرُدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَذِّ بُدُر عَذَا بَانُّكُرًا ﴿ ١٧ ﴾ وأمَّامن ءامن وعمل صَلِحًا فلهُ, حَزَّاءً مُشَنَّى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ١١٠ أَمْ أَنْبَعَ سَبَبًا ١١٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِقِن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ فَ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ فَ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَيًا ﴿ أَنَّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٣٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهُلِ بَحْعَلُ لَكَ خَرِجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلُ بِيْنَا وَبَيْنَهُمْ إلَى قَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَ وَيُنْهُمُ رَدْمًا الْ١٠ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ رُبُر آلْحُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْ بِ قِطْرًا (1) فَمَا أَسْطَ عُوَا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبًا (٧٠)

دَكًا تنوين الكاف دون معزة لِلْكِنْفِرِينَ إمالة تنحة الكاف والالف دوفي

ضع الباء أولياً عاناً مسهيل الهمزد الثانية

لِلْكُولِينَ نُولُلا إمالة نم الدُّنيا بالتقليل

يخسبون كسرالسين

جَهَنَّم بِمَا إسكان الميم مع الإنفاء و فرق ما

> مسروا إبدال الواو ممزة

جينًا إبدال الهمزة

قَالَ هَنذَا رَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَآءَ وَعُدُرَيِّي جَعَلَهُ, ذَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (١٠) ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِدِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَهُعَنَهُمْ جَمْعًا ﴿ أَنَّ وَعُرْضَنَاجَهُمْ يُومِيدٍ لِلْكُنفِرِينَ عُرْضًا ﴿ أَنَّ الْمُعْرِينَ عُرْضًا الْ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَا ۚ وَإِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا اللَّهِ اللَّهُ لَنُنَيِّثُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْنَالًا الْآنُ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحِيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَ وَلِقَآمِهِ عَلَى فَيَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا الْ اللَّهِ عَزَاؤُهُمْ جَهَنَّهُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَاينِي وَرُسُلِي هُزُوًّا النَّ إِنَّالَٰذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَنْتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٠ خَلِدِينَ فَهَالْايِبِغُونَ عَنْهَا حِولًا (ف) قُللُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًالِكَامَتِ رَبِّي لَنَفِدَٱلْبِحْرُ قَبْلَأَن لَنَفَدَكُلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدُدًا الْأُنا الْقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ نُوحَىٓ إِلَّى أَنَّمَآ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُّ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَنلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدُ



كُذُلك قُالَ

ينيخي إني الأهب أباد السوءة مُتُ مُتُ مُتُ الكتنب الكتنب المؤوة الموة الموة المؤوة المؤة

> نِنْهِيْنَ الْحَيِّنَ إِنْ

كسر النون كسر النون من تحليم والناء النائية الناخلة

النّحْلَة تَّنَّقُطُ النّاء وتشديد السين وفتح الناه

ينيحيني خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا اللهُ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوهٌ وَكَاتَ تَقِيًّا اللهُ وَلَمْ الْوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١١٥ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١١ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُرُاسُويًا ١٧١ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَ نِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّ مَا أَنَا رُسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١١٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنُ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَدُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِتَأْوَكَانَ أَمْراً مَقْضِيًا (١٠) ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ عَمَكَانًا قَصِيتًا ﴿ إِنَّ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادَ نِهَا مِن تَحْنِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِتًا (اللهَ وَهُزِىٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَافَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبِشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا (١) فَأَتَ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, قَالُواْ يَكُرْيَكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْعًا فَرِيًّا (٧٧) يَكَأُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمْكِ بَغِيًّا ١٠٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ( ) قَالَ إِنِّي عَبْدُ أُللَّهِ ءَاتَكْنَ ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَني نَبِيًّا اللَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللَّ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبُعَثُ حَيًا اللهِ إِذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْل ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ بِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَ إِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مِكُن فَيَكُونُ ﴿ وَالْ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُورُ فَأَعْبُدُوهُ هَنْذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيمِ ﴿٧٣﴾ أَسِمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا لَكِينِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ٢٠٠٠ وَأَبْ

مِيْ إِنْ

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا غَنُّ نُرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٠ وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ مَكَانَ صِدِيقًا نَّبِيًّا ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ١٠٠ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ أَنَّ يَكَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آبِنَّ ٱلشَّيْطَنَكَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيَّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ مَي يَا إِزَهِيمُ لَهِ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَنُمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ رَكَانَ بِي حَفِيًّا اللَّا وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا ١٠٠ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (اللهِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَئِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا ٥ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىَّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا اللهُ اللَّهُ اللهُ

وَنَكْ يَنْكُمُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ ٱلْأَيْمَنُ وَقَرَّبْنَكُ نِجِيًّا رَّحْمَنِنَآ أَخَاهُ هَنُرُونَ بَيًّا (٥٠) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ( ) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ وَبِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبْيًا ﴿ أَ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عِليًّا ﴿ فَأَ لَهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعُ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرُهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَآ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدًا وَبُكِيًّا ١٩٠٥ ﴿ فَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوٰ تِيَّ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ٥٠) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِيلَ صَيْلِحًا فَأُولَٰتِكَ يِدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا اللهِ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَالرَّهُ نُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ,كَانَ وَعَدُهُ,مَأْنِيًّا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالُغُوَّا إِلَّا سَلَامًا وَهُمُ رِزْقُهُمْ فِهَا أَكُرَةً وَعَشِيًا ﴿ اللَّهِ يَلْكَ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَانَنَازُلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا اِئْنَ أَيْدِينَا وَمَاخُلُفُنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَبِيبًا ﴿ ١٠)

أخاه هرون بنياً ابناء ابناء ابدال الهدة

مَانِيًّا إبدال الهمزة

> بِأُمْر رَّبِكَ

وَاصْطَبِر لِعِبْدُتِهُ الفام أوفام الثانية م الإدخال

مت الميم ال

عُمِنِيًّا ضم العين

أَعْلَم بِأَلَّذِينَ بِالْغَنَاء مِ الإخفاء

صُلِیًا ضم الصاد وَأَحْسَن نَّدِیًا

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرْ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ( وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ أَوَلا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ إِنَّ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَوِّلَ جَهَنَّمُ جِثِيًّا ١١ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ﴿ أَنَّ أَمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِتًا ١٠٠ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَ أَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمُّ أَنُكَجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِيْتَا اللهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْءَ ايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَكُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ﴾ وَكُرْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّهُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّهَ لَلَهِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَنَدَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللهِ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَىٌّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧﴾

كَفَرَ بِحَايَٰدِتِنَا وَقَالَ لَأُو تَيْنَ مَا لَا وَوَلَدً ٧٧)أطلعاًلْغَيبَ أمِ اتَّخذعِندَ الرَّحْمَنِ عَهدا ١٧١٠ كُلَّ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَذَا ١٠٠ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا اللَّهِ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةَ لَيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا اللَّ كَالَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِضِدًّا (١٠) أَلُوتَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفِينَ تَوُزُهُمُ أَزًا ١٦٥ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًّا ١١٥ يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَ الْ ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا (١٠) لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّمْنَ عَهْدَا (٧٧) وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدَا (١٠٠٠) لَقَدُ مُ شَيْعًا إِذًا ﴿ مَا تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطِّرُنَ مِنْهُ أَرْضُ وَيَغِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَٰن وَلَدًا الله وَمَا يَنْبَغِي للرِّحْمَانِ أَن يَنْجِذُ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مِن فِي لسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَن عَبْدًا كُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فَرْدً

وَقَالَ لَا وَنَيْنَ الْمُولِيْنَ

و يا نينا

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والالف

> لَّقَـٰد تِجِيثُمْ النفاه والدال

ينفطرز نون ساكنه مخفاة بدل الناء وطاء مخففه مكسورة لصَّالِحُنت شَيَجْعَل لَّمُمُ ادغام ادغام

لِتَشْغِين يَخْشُون ٱسْتَوِىٰ ٱلْحُسُنِيٰ مُوسِين مالنقلما

اُلْعُلِی وَاَخْفِی هُٰدِی بالتقلیل وقفا

> الخيزيا ۳۲

رَّهِ الْبَرِّقِ الْبَادِ اللهُ الْبَرِقِ الْبَادِ اللهُ الْبِرِقِ الْبَادِ اللهُ الْبِرِقِ الْبَادِ اللهُ اللهُ

وفقح الياء طوى بانفتح بلا تقوين وبانتقليل

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِهِ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ ﴿ ﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًا لُّدًّا اللَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اللهِ ٥ ٱللَّهُ ٱلرَّحِيرُ ٱلرِّحِيمِ اللهُ مَآأَذِزُ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ اللَّالْذَكِرَةُ لِمَن يَخْشَىٰ ( ) تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمْوَتِ ٱلْعُلِّي ( ) لرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ۚ ٱللهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَٰوَتِ وَمَ لأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَىٰ اللَّهِ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ رِيعَلَمُ ٱلسِّرِّ وَأَخْفَى ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُولَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسَتُ نَازًا لَّعَلِّيءَ انِيكُر مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدُى ﴿ فَكُمَّا أَنْنَهَا نُودِي يَنْمُوسَيِّ ﴿ اللَّهِ الْمُوسَيِّ إِلَّ إِنِّيَ أَنَاْرَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدِّسِ طُوًى ١٠٠٠

وَأَنَا آخِتَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِهِ الصَّلَوْةَ لِلإِحْرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِي تُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُوَكُ فَتَرْدَى اللَّ وَمَاتِلُكَ نِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿١٧ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وَأَعَلَمُهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ فَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١ قَالَخُذُهَا وَلا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى اللَّهُ وَأَضْمُمْ يَدُكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءَ ءَايَةً أُخْرِينُ (٢) لِلْرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُنْرَى ﴿ ١٣ اَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَىٰ ١٠ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي ﴿ اللَّهِ أَوْ يَسِّرُ لِيَّ أَمْرِي ﴿ اللَّهِ وَٱحْلُلْ عُقْدَةُ مِّن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي (١٨) وَٱجْعَل لِي وَزِيرُ امِنْ أَهْلِي (١١) هَرُونَ تَ ٱشْدُدْ بِهِ عَ أُزْرِى (١٠) وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي (١٠) كُن نُسَيِّحَكُ الماكا إنك كنت بِنابصِيرًا الله قال قد

نو چي

وأأرث المنيئ وَتُولِي ماخذه ماخذه فَانْيَاهُ

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴿ أَنَّ إِذْ تَمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُّ وَقَالَتَ نَفْسًا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَانَتُكَ فُنُونًا " فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَمُوسَىٰ اللهُ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهُ أَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاَيْتِي وَلَا نَينا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهِ مَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغَي اللهَ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ, يَتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ فَا لَا رَبِّنَا إِنَّنَا فَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَي لَ أَن اللَّهُ عَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرَك الله فَأْنِياهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَ اللَّهُ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّب وَتُولِّي الْأَنَّ قَالَ فَمَن زَّيُّكُمَا يَعُوسَىٰ الْأَنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَمْ مَهُ مُن هَدَىٰ (اللهِ عَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى (١٠)

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتنبِّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزُوآجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ١٠٠٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعُكُمُ كُمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِأُوْلِي ٱلنُّهُيٰ ١٠٠ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ الْ وَلَقَدُ أجستنا أَرْيِنَهُ ءَاينِينَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِنَ ﴿ فَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا فكناتينك مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالْ أَنِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فكالله فَأَجْعَلْ بَيْنَنَاوَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ,نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانَا سُوى (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحَّى ٥ فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمُّ أَقَىٰ ١ قَالَ لَهُم أُخْرِيٰ أَفْتَرِيٰ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍّ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ إِنَّ فَنَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ أَنَّ قَالُواْ إِنْ هَلَا نِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمْ ٱلْمُثْلِيِّ (١٣) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْنَوُّا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ

دال الفأ اليوم من (بافر الوات يَكُمُوسِين أَلْقِي تَشْعِيٰ أَقِن ٱلْأَعْلِى مُوسِين وَمُوسِيٰ الدُّنْهِا يَحْجِيٰ الْعُلِيٰ تَزَكِيْ وَأَبْقِىٰ

المُقَفَ فتع اللام وتشديد الناف عام المنتمع عام المنتمع والمنتمع والمستهام وسهل

كَيْدُسُّخِرِ اَلْسُحْرَهُ سُجُدًا عَادُن لَّكُمُّ اِلْغَفْرِ لَّنَا اِلْغَلْمِ لَنَا الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْمِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْعِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْم قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ ثُنَّ عَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (١٦) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُّوسَىٰ (٧٧) قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ ﴿ وَأَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ نُلْقَفُ مَاصِنَعُوٓ أَ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ اللَّهِ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُعَّدًا قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَالْ عَالَ عَامَنْتُمْ لَهُ وَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ. لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأُقَطِعَتَ ٱيَّدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ وَلأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى اللَّ قَالُوا لَن نُؤْثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِن ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرِنَا فَأُقْضِ مَاۤ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَا ١ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَاخُطُ يِنَاوُمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحِينَ اللَّ اللَّهِ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلُ ٱلصَّنلِحَنتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُلَى الْ الْحَاتَ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأُنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى الأَنَّ) وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَاغَشِيهُمْ الله وَأَصَلَ فِرْعَوْنُ قُومَهُ, وَمَاهَدَىٰ اللهُ يَنبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُ اللَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِيً وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هُوى اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن هُويٰ قَوْمِكَ يَكُوسَىٰ ﴿ ١٣ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهُ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفَا قَالُ يَنَقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨١) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا مُعْلَنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

آهَتَدِي

موسیی موسیی بالنقلیل (الموضعین)

قَال لَّهُمُّ الفام

تَنَّبِعَنِ ۽ بالياء وصلأ

تَاخُذُ إبدال الهمزة

براسي إبدال الهمزة وفتح الياء

فَنَبَد تُّهَا النفام

فَأَذْهَب فَإِنَّ إدغام الباء إدغام الباء

تَقُول للا

مُخلِفَهُ، کسر اللام

هُو وَّسِعَ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ فُوارٌ فَقَالُواْ هَلَاۤ إِلَهُكُمْ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِي اللهِ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمَلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٨٠) وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ أَوْ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ عَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِيفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَدُرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ اللَّهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرَّتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ مَنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (١٠) قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُرِقَنَّهُ وثُمَّ لَنَنسِفَتْهُ وفِي ٱلْيَعِ نَسْفًا ﴿ إِنَّكُمَا إِلَنَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٠٠

كَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقٌ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ مِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ١٠٠ يَتَخَلَفُتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ فَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠٠ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْحِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠٠ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا اللَّ يَوْمَ بِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوجَ لَهُ أَوْخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا الله عَوْمَهِذٍ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا (١٠) يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله

(QQD) (QQD)

يعامر ما ادغام وهو اسكان الهاء مومن

فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا السَّ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الله فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى اللهُ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللهُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَلِي اللهِ عَنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّءَادُمُ رَبُّهُ فَعُوى (١١١) ٱجْنَبُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ أَتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقِي المَّا اللهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن عُرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٠٥)

قَالَ كَنَالِكَ أَنْتُكَ ءَاينتُنَا فَنسِينَم أَوَكَنَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَيْ (١) وَكَنَالِكَ نَعْزِي مَنْ أَسَّرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمُّ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِ مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَوْلَا كَامَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى (١١١) فَأَصْبِرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَا وَمِنْ ءَانَآ مِي ٱلَّذِلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهُ وَأُمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطِيرُ عَلَيْهَ لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا تَحَنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقُوي الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ عَا أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللَّهِ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ. لَقَالُواْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَخَنْزَى السَّ قُلْكُلُّ مُّتَرَيِّصُ فَتَرَبَّضُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصَّحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ الْسَّالَ

لِلنَّقُويُ آلأولي رَيِّك قَبْلَ نَّحُن نَرُزُفُكَ اً لُنَّجُوى بالتقليل وفقا

14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14

وهه ماليهم أفت اتون فلياننا فلياننا ويومنون ياكلون المداد المداد

م ركبي ضم القاف وحذف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

وهو اسكان الهاء أفتريك إمالة يوكوكي إبدال النون ياء وفتح

ابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ رمِّن رَّبِّهِ مُحَدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهِيَةُ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلُهُ نَذَا إِلَّا بِشُرُّ مَثَّلُكُمُّ أَفْتَ أَتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ مُرُون اللهُ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ بَلْقَالُوٓ أَأَضَّغَثُ أَحَلَمِ بَلِ ٱفْتَرَيْنُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةِ كَمَآ أَرْسِلَٱلْأُوَلُونَ اللهُ مَاءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ نَ وَمَآ أَرْسَلْنَاقَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَـُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُ مُ لَاتَعُ لَمُونَ ﴿ فَكُا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمُّ صَدَقَنْهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ لَقَدْأَنزَلْنَآ إِلَيُّكُمْ كِتَنَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْناً بَعْدُهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُواْ بِأَسْنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرُكُنُهُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ وانشانا تُشْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ١٠٠ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١٠٠ مَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ, فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّ أَمِراً مَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْمُدُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ

معی

عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ لَا يُسْعُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ١٦٠ أَمِ

ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْمَدُّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِيَ

وَذِكْرُ مَن قَبَلِّي بَلَأَ كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

و حي يوحي إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها

يَعْلَم مَّا

انت غراب فتع الباء

و بور يومنون إبدال الهمزة

وهو

ه سا مت ضم الميم

وَمَآأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاَّ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ١٠٠ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدَّ أَسُبُحَنَهُ بَلْ عِبَادُّ مُّكْرَمُونَ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ ، يَعْمَلُونَ (٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ مِن يُقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهُ مِن دُونِهِ عَنَدُلِك بَعْزِيهِ جَهَنَّمَّ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ١٠ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَ أَنَّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَّا رَتَّقَا فَفَنْقَنَّهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحْفُوظَ أُوهُمْ عَنْ ءَايَكِمَا مُعْرِضُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَّ أَفَا إِيْنِ مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴿ ثَلُّ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِهَ تُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهُ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَلَذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْيَنِ هُمْ كَنِفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُ مَكدِ قِينَ ﴿ اللَّهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي ٱلتَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٤٠٠ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ -يَسْنَهْ زِءُونَ اللَّ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنَيْ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِربِهِم مُعْرِضُون ﴿ اللهُ أَمْ لْمُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَأَلًا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ كُلَّ مَنَّعْنَا هَلُؤُلَّاءَ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِيُونَ اللهِ

رمالت إبدال الواو

الدُّعَاءَ إذَا تسهيل الهمزة الثانية

> موسىيى مالنقليل بالنقليل

> > ورق المنظمة ا

قال لابيه ادغام قال لَقدُ اجعام آجيتنا

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ اللَّهِ وَلَيِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠ وَنَضُعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِينَ (٧) وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (0) وَهَلَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَاهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَمَا عَكِمْفُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينٍ ( 00 ) قَالُواً أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ١٠٥ قَالَ بَل رَّبُّ كُوْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنهدِينَ اللهِ وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمْ بَعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَائِ الْهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذَكُرُهُمْ مُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ = عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُوٓ أَءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَذَا بِعَالِمُتِنَا يَتَإِبْرُهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُوٓا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ 🔞 قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمُّمْ شَيُّ الْوَلا يَضُرُّكُمْ اللهُ أُفِّ لَكُو وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُننُمْ فَعِلِينَ اللَّهِ قُلْنَا يُنَازُكُونِي بَرْدَاوسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١٠٠ وَبَعَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرِكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (٧٠)

يُقَاللَّهُ إدغام فَاتُوُ إبدال الهمزة عَالمُنتَ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أُفِّ لَكُمْرُ كسر الفاء بدون التنوين أَبْمَةُ تسهيل الهمزة الثانية

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمُّهُ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبِدِينَ ﴿ ١٧٧ } وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَنِعَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ اللهُ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله ونُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبِّلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَيْنَــُهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيرِ (٧) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧ وَدَاوُردُ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْخُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ (١١) فَفَهَّمْنَاهَا شُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدِ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرِ وَكُنَّا فَنْعِلِينَ ١٠٠ وَعَلَّمْنَكُهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِلُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ الْ أَن ولِسُلَيْمَن الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ (١٠)

يُحْصِنكُم بالياء بدل الناء

بَاسِكُمْ إبدال الهمزة

وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَّ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ (١٠) فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِ عِينَ ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ (١٨) وَإِسْكَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّبِرِينَ (٥٠) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَالسَّاجَبْنَا لَهُ وَجَيَّنْكُهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَالِكَ نُنجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ وَزَكَرِيًا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٨) فأستَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْمَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ النَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَمَدْعُونَكَ ارْغَبُ اوْرَهُبُ أُوكَانُواْ لِنَا خَسْعِينَ (١٠)



وَذِكْرِئَ إمالة فتحة الراء والألف

المومنين إبدال الهمزة

و زکریاآه اذ زاد همزه مفتوحه مع المد وتسهیل

التقليل

نَتْ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا لْنَاهَا وَٱنْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكُمِينَ ١١ إِنَّ هَاذِهِ عَ مُّتُكُمْ أُمُّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللهِ عُوّاً أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَاكُفُرانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَانِبُونَ اللَّهُ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَ أَهْلَكُنَّاهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَقَّ إِذَا فُيْحَتُ عُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّهِ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا ظُلِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَوْ كَانَ مَّاوَرُدُوهِمَّا وَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ١٠ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ

بالتقليل

حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ اللهُ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلِنَاقَالُهُمُ كَةُ هَنَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهُ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلَقٍ نُعِيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَلْعِلِينَ الن وَلَقَدْ كَتَبْنَ إِنِي الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ الذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِ هَلْذَالْبَلْغًا لِقَوْمِ عَلَيدِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الله عُلْ إِنَّ مَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌ فَهَلَ أَنْتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تُولُّواْ فَقُلْءَ اذَنُّكُمْ عَلَىٰ سَوَآيَّ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ سَوَآيَّ وَإِنَّ الْأَن إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَ تُمُونَ لَعَلُّهُ وفِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَنَكُمْ إِلَى حِينِ السَّ قَلَ كُر بِٱلْحَقُّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿١١١﴾

لِلْكِتَابِ
كسر الكاف
وفتح الناء وزاد
الفا بعدها
على الإفراد
بكانا

 اَلسَّاعَة شَّیْ جِمِ انظم

الخيزياً ٣٤

وترى وهذا إمالة وصلاً وجهان الفتح أو الإمالة (المعنسة)

النّاس شكري ادغام ثم امالة

بِسُكُنرِئ إمالة

لِنُّ بَيِّن لَّكُمُّ النظام

الْأَرْحَامِمًا النفام

فشاء إلى وجهان ١.إبدال الهمزة

الهمزة الثانية واوأ مكسورة ٢- تسهيلها

ٱلْعُمُر لِكَيْلًا النام

يَعْلَم مِنْ

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيدٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ وَيُضِلُّهُ وَمَهدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْعَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُ فِ ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوَقَّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْتًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبْتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ وَعَلَيْكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ ١٠ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْمُضِلِّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ اللهُ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ أَللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ (اللهِ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يِعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابِهُ وَغَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِعِيَّ وَإِنَّ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (اللهُ يَدْعُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَٰلِكَ هُو ٱلصَّهَائِلُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِلِ عَلِينً الْمَوْلَى وَلَبْلُسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ (اللَّهُ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهُ السَّمَاءِ ثُمَّ لَيغيظُ

1:31 وألأخرة ذَّالِكَ

والنصاري إمالة فتحة الراء والألف

بار إمالة فتحة النون والألف



و و سروم کسرالیم

الصكليكات جُنَّاتِ النفام وَلُولُولُ

عم إبدال ثم تثوين كسر

وَكَنْ اللَّهُ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَلتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلتَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُرْتَرَ أَتَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَلَيْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَمْ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ ١٠ ١٨ ١٨ هُ هَلَا إِن خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن لَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ اللهُ يُصْهَرُ بِدِء مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَنَ يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِرِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (") إن ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكَّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَهُ ذُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ أَ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله والمستجد ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ إِن شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ اللَّ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ١٠٠ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِرِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِاَإِسَ ٱلْفَقِيرَ ١٠٠ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَعِندَ رَبِّةٍ عَوَا حِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ أَفْأَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسِ مِنَ ٱلْأَوْتُ إِن وَاجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ اللَّهِ

للتّاس

تَقُوِي بالتقليل وقفا

وجبت ووور جنوبها ادغام الناء پالجیم

النَّقُوي

يد فع عن الباء واسكان الدال دون ألف وفتح الفاء ثم إدغام

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءً وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنُمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَبِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَيَهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذَكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رِزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِيُّ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهٌ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِيرِ ٱلْمُخْبِينِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللهِ وَٱلْبُدُت جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرٍ ٱللَّهِ لَكُور فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَّكُنْدِلِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَكُمُّ لَكُمُّ تَشَكُّرُونَ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَخُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَنكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوى مِنكُمْ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّ ٱللَّهُ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ١٠٠٠

أُذِن لِللَّذِينَ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَكِّمَتْ صَوَيِعُ وَبِيَعٌ وصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ اللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيرٌ اللَّهُ الَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمْوُرِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ ڪان قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهِ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَّكُمَّا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّ لَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (١٠)

رَيِّكِ كَأَلْفِ النفام

وكأين

وهي

أُخَذُتُهَا إدغام الذال إدغام الذال

معجرين دون ألف بعد المين وتشديد الجيم

يوسو إبدال الهمزة تأريعهم تأريعهم ابدال الهمزة يأريعهم إبدال الهمزة

وَيَسْتَغْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَ يَوْمًا عِندُ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ لَا اللَّهِ وَمَ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ( فَلْ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ( فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمُمُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوًّا فِي ءَايَلِتِنَا مُعَلِجِزِينَ أَوْلَيَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم (٥) وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَنَاسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم م وَإِسَ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ سَتَقِيمِ ( وَ ) وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِ مِّنْ مُحَتَّىٰ تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (٥٠٠

كُمْ بِلِنْهُمْ فَالَّذِينَ ء وَعَكِمِلُواْ اَلصَّىٰلِحَنتِ فِي جَنَّنتِ النَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ذَّبُواْبِ اينينا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَاتُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٥٠ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ, وَإِنَّ ٱللَّهُ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ (٥٠) ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلُ مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِي نَصْرَتُ أُللَّهُ إِلَى اللَّهُ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُلِوأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ُ (١١) ذَالِكَ بِأَبِ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبِّ مَا يَدْعُوبَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ (١١) ٱلمَّر تَكَرُأُكِ ٱللَّهَ أَنزُلُ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَييرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ مَافِي ٱلسَّكَمَاوِتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ اللَّهِ

مُّرِيَّرُ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ كُ ٱلسَّحَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ كُوهُوَ ٱلَّذِيتَ أَحْيَاهِ مَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّا لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَيْزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُذَى مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَحْكُمُ كُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ (١١) أَلَمْ تَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَنْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطَنْنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي كُرُ يْكَادُونَ يَسْطُونَ وُجُوهِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلْمُنِهِ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَّنَّاقُلُ أَفَأَنَيِّتُكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَالِكُوْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أُوبِينِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٠﴾

يَتَأْتِهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغَلَّقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُمَّ وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْفٌ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهُ مَا قَكَدُرُواْ ٱللهَ حَقَّ قَكْدرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَنْ إِنَّ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ اللهِ اللَّهِ وَجَلِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ فَمُو ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ الله

يُعُلِّمُ مَّا النفام



جِهادِه هُوَ الفام

بِٱللَّهُ هُوَ النفام طقه المنافقة المنافق

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَق فَنعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللهُ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمْنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَلَةٍ مِن طِينٍ (اللهُ أُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (اللهُ أُمَّ عَلَيْنَ اللهُ أُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَحَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْلَمَ لَحُمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرٌ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَلَا تُبْعَثُونَ ١١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ اللهَ

امالة فتحة الراء والألف أُذشانكُ

القيكمة تُبعَثُونَ البعثُونَ

فأنشأنا ابدال الهمزة تا كلون الموضعين) ابدال الهمزة الموضعين) كسر السين مراسين مراسين

قَال رَّبِّ

جَا أَمْنُ فَا حذف الهمزة الأولى

ڪُلِ

حذف التنوين وكسر اللام

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ - لَقَادِرُونَ اللهِ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَافُوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهِ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِٓلاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْكِمِ لَعِبْرَةً نَّشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِهَامَنْفِعُ كَثِيرَةٌ اللهِ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنْقُونَ ٣٠ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلَآ إِلَّا بَشُرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لأَنزَلَ مَلَيْكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَى حِينِ أَنْ قَالَ رَبِّ انصُرْني بِمَاكَذَّبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْدِنَا فَإِذَا جِئَاءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَاْينِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَنَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠٠ ثُرَّ أَنشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴿ ٢٣ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفَنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّنْكُمْ مِنْ أَكُمْ مِنَا مُأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ اللهُ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ١٧٧ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قِلِيلِ لَّيُصِّيحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآةً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ الْطَلِينِ اللَّهُ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثَالُ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تُثْرَا كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِثَايَنتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ (٧) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهْ لُدُونَ ( الله وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (أَنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ اللهُ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٥٠ نُسَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ الله الله الله الله عَنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّمِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّمِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٠)

إدغام

ه و ر يوتون إبدال الهمزة وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 💮 أُولَكِيكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ ١٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُوْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَيمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثْرَفِيهم بِٱلْعَدَابِ إِذَاهُمْ يَحْتُرُونَ اللَّهُ لَا يَجْعُ عُرُوا ٱلْيُومُ إِنَّكُمْ مِنَا لَانْتَصَرُونَ اللَّ قَدْ كَانَتْ ءَايَدِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَلِيكُمْ نَنكِصُونَ ١٦ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَامِرًا تَهَجُرُونَ ﴿٧ أَفَالُمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُم مَّالُوْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُولِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْتَعِرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبَلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ اللهِ وَلَوِ أُتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿٧) أَمْ تَسْعُلُهُمْ خُرْجًا فَخَرَاجُ رَيِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ١٧ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ 🖤

**ياتِ** إبدال الهمزة

وهُو

يُومِنُونَ

رَحِمْنَهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ مَهُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى ذَرَّا كُرُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الله وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونِ (١٠) قَالُوٓا أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٨٣) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَلْذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٣٠) قُل لِّمَن ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ (١٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَكُّرُونَ الله عَلَ مَن رَّبُّ ٱلسَّكَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلِّ أَفَلَا نَنْقُونَ (٧٧) قُلُمَنْ بَيدِهِ-مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ (٨٨) سَنَقُولُونِ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ (٨١)

دری انتان الکرزیا دو دریه

وَهُوَ إسكان الهاء (كل المواضع) وَالنَّهَارِ

أدنا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُتنا ما الم

أُدُنّا تسهيل الهمز الثانية مع الإدخال

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

ألله حذف حرف الجر (اللام) وضم الهاء (الموضعين)

بَلَ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١٠٠ مَالَّغَ ذَاللَّهُ مِن وَلَدِ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَاهٍ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ أُسُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ قَلَمُ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ﴿ أَنَّ كُنِّ فَكَا تَجْعَلُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰدِلِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ خَنْ أَعْلُمْ بِمَايَصِ فُونَ (١١) وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيْطِينِ (٧٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ ﴿ كَ حَتَّى إِذَاجَاءَأُ حَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهِ لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كُلَّا إِنَّهَا كِلِمَةً هُوَ قَآيِلُهُ آوَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠٠ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَّ أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ يَوْمَبِ ذِوَلاَ يَسَاءَلُونَ فَمَن تَقُلُتُ مَوَ رَبُّهُ مَقَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠ وَمَنَّ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ وَأَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَٱنفُسَهُمْ فِيجَهَ خَلِدُونَ اللَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمْ فِهَا كَلِحُونَ

أُعلَم بِمَا اسكان الميم مع الإخفاء مع الإخفاء أحد هم المعددة المعددة

قال رَّبِ

لَعُلِيَّ الْعَاء

أُنسَاب يَّيْنَهُمْ يِيْنَهُمْ

أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُوكَ (اللَّهُ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَيْتُ عَلَيْهَ نَاشِقُو تُنَا وَكُنَّا فَوْمَاضَآلِينَ ﴿ ثُنَّا رَبُّنَّا ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلِمُونَ ١٠٠ قَالَ ٱخْسَتُواْفِيهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ ١٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُون رَبُّنَّا ءَامَنَّا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ١٠٠ فَأَتَّخَذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسُوكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ قَلَ كُمْ لَيِثْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدُدُسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِبَنْنَا يُؤمَّا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ اللَّهِ قَلَ إِن لَيِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ أَنَّكُمُ كُنتُ وْتَعْلَمُونَ اللهُ أَفْحَسِبْتُ وَأَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١٠٠٠) فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَدِيمِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ رِبِهِ عَا إِنَّمَا حِسَا بُهُ وَعِندَرَبِّهِ } إِنَّهُ وَلا يُفْ ٱلْكَنفِرُونَ السَّ وَقُل رَّبِ ٱغْفِرْ وَٱرْحَدْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ا



إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُورُ لَا تَحْسَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُومِنَاتُ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُبِينٌ ١٠٠ لُولًا مُومِنينَ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمُسَّكُّمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَا أَن تَتكُلَّم بِهِذَاسُبْحَنكَ هَنذَابُهُ تَنْ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَثُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابٌ ٱلْبِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (١٠٠) وَلَوْلَا

، يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكِي مِنكُم مِن أُحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِن وَلا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَسَدِكِينَ وَٱلْمُهَجِدِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (الله عَوْمَ إِذِي يُوفِّهِ أَللَهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ الْمُيِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَٱلطَّيِّبَنَ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَنِ أَوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٧٧) فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهِآ أَحَدًا فَلا نَدْخُلُوهِاحَتَّى يُؤْذَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنْعُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبَّدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (1) قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ هِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهِ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرُهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۗ وَلْيَضِّرِينَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومٍ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآبِهِ فَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ فَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ بَ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَإِمَايِح يَكُونُواْ فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا النِّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِيًّا وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَكُمُّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدُ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكُمُ ءَاينتٍ مُبيِّننت ومَثلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 🐨 ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكِيشَكُوة فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَدَرَكَ ةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشْرْقِيَّةٍ وَلَاغُرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَايُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَ نُّورُّ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشْآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثُلُ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (٥٠) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ مُدُرِيْسَيِّحُ لَدُ فِيهَا بِٱلْفُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ وَيُذِكَرُ فِيهَاٱسِّ

رِجَالٌ لَا نُلْهِيمِمْ تِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآء ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ اللَّ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِم بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِاءَهُ, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجِدُ ٱللَّهُ عِندُهُ فُوفَّىٰهُ حِسَابُهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) أَوْ كُظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِيهِ ، مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَمَاكُ مُلْكُمُكُ بِعَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَمْ يَكُذُ يُرِنَهَا وَمَنَ لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لُهُ مُنُورًا فَمَالُهُ مِن نُّورٍ ١٠٠٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ كُلُّ قَدّ عَلِمَ صَلَانُهُ, وَتَسْبِيحُهُ, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ١٠٠ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ, ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِكَلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآءٌ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ بِٱلْأَبْصُدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

وألأصال تِجَالُ

يَشَاءُ إِنَّ يَشَآءُ إِلَىٰ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَاتَةٍ مِن مَّاءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَعْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلْقَدْ أَنَزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقُ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَالِكٌ وَمَآ أُولَاتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بِيِّنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُوَّا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْبَابُوٓ إِلَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مَ وَرَسُولُهُ مِنْ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۖ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيحَكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ و وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل الْقُسِمُوأَ طَاعَةُ مَّعُرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِمَاتَعُمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ خَبِيرٌ إِمَاتَعُمَلُونَ اللَّ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِيثُ (0) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْيَعْ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ إِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٥٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) لَا تَحْسَبَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّارُ وَلِبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَيَ اللَّهِ عَالَيْهِ اللَّهِ عَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُّغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرْتَ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحً بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوك عَلَيْكُمْ بِعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠)

ألرَّسُول لَّعَلَّكُمْ الله مَنكُم

فَلْيُسْتَنْذِنُوا إبدال الهمزة استنذنَ

يَرُجُون نِكَاحًا إدغام

تاكلوا إبدال الهمزة (الموضعين) وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥) وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِسَاءِ ٱلَّذِي لَا يَرْجُونَ نِكُامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ بَ عَيْرَ مُتَ بَرِّ حَدْتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ كَ خَيْرٌ لَّهُ رَبُّ وَٱللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيدٌ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّلَةِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَعِيَّـةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ 

يستاذنوه بستاذنونك نومنون أستناذؤك فَاذَن

12 CO

لْعَكِمِين نَّذِيرًا الطام

وَخَلَقَكُلَ الله



افتريك إمالة هنعة لراء والألف

فقد جاءو إدغام الدال خالجيم

فَ هَى إِسكان الهاء

ياكُلُ إبدال الهمزة (الموضعين)

جَعَل لَّكَ

لَّكُ قُصُورًا إدغام

كَذَّب بَالسَّاعَة شعيرًا شعيرًا المنام (هيما)

وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ } وَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ اوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا (الله وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمَّلَىٰ عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا اللهِ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَلَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْحُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ,نَـذِيرًا ٧ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظُّن لِمُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ النَّالَ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَعَيِّهِ ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (١٠) بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزُفِيرًا ١٠ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُولًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَانَدْعُواْ ٱلْيَوْمُ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا اللهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُمْ فِيهَا مَايَشَآءُونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكِ وَعُدًا مَّسْتُولًا اللَّ وَيُومَى يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُؤُلِآء أُمِّ هُمْ ضَكُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِكن مَتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلدِّحْرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصْرُأْ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكَبِيرًا الله وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْ كُلُونَ ٱلطَّحَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (نَّ)

نحشرهم بالنون بدل الياء

مرانتم سهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

هَنوُلاَءاًمُ إبدال الهمزة الثانية باء

يَسْتَطِيعُونَ بالياء بدل التاء

لِيَاكُلُونَ إبدال الهمزة

هُكَاءُ الكتيكة

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ إِكَاةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَادِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يُرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِياء مَن ثُورًا (٢٣) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمِينٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَثُرِّلَ ٱلْمُلَتِيكَةُ تَنزِيلًا اللهُ المُلْكُ يَوْمَ إِلَا أَلْحَقُ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا اللَّ يَنَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ١ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِّي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (اللهُ وَكَذَلِك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِ إِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا ﴿ " وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَلَرُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّهُمُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣) وَعَادًا وَتُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُ لَلَّ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلا آن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ بَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا (اللهُ أَنَهُ أَرْءَيْتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَهُ، هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

مُ تَحْسَبُ أَنَّ أَكَثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَنِيمُ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ اسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ ا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفَتُهُ بَيْنَا لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلَوْ شِئْنًا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ۚ فَالْا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيِّنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ ٥٣ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرًّا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ فَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا ٥٠٠

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ١٠٥ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ خَبِيرًا (٥٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرِّحْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ١٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّفِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرُ أَوْأَرَادَ شُكُورًا (١١) وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٧)

شكا أن حذف الهدزة الأولى قيل لهم الدغام الدغام تأمرنا



وهو إسكان الهاء

يَقْتِرُواْ كسرالنا، ذَالِك

دالك قوامًا فيه نصر الهاء دون صلة)

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ فَي وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهُ يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَادَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكُمُلًا صَلِحًا فَأُولَتِمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّكَاتِهِمْ حَسَنَدتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُولًا رَحِيمًا ﴿ اللهِ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا اللهُ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّهِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴿٢٧ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ وَأَعَلَتْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴿ اللَّهِ أُولَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ وَاللَّهُ خَلِدِينَ فِيهِ أَحَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ اللَّهُ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَا قُرُكُم فَقَدْ كُذَّ بَثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٠٠

وَذُرِيَّ لِمِنْ حذف الألف (على الإفراد) طسَمَ اللهُ عَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ الْمُ لِعَلَكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ إِنَّ إِن نَّشَأَ نُنُزِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءَ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللهُ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْ يَنِ مُعَدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدَّكُذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهُ زِءُونَ ١٠ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُو ٱلْبَلْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأُذْهَبَا بِاللِّينَا ۗ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَنَّ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ الله قَالَ أَلَمْ نُرُبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ (١)

وطرهه بخت الهمن مومنین مومنین ابدال الهمزه (الموضعین)

مومنين إبدال الهمزة (الموضعين) نُمزِلُ إسكان النون الثانية مخفاة تخفيف الزاء

اً لسماء و اید ابدال الهمزة الثانية باء

> لهو اسكان الهاء موسيي بالتقليل إنّي فتح الهاء

ٱلْكِيفِرِينَ اِمَالَة يَالِيهِم يَالِيهِم

سَيَاتِيهِمَ أيتِ فَاتِياً

رة إبدال الهمزة كرو كريس

قال رَّبِ يَسُول رَّبِ

إدغام

قَالِلِّمَنَّ قَالرَّيُّكُمْ قَال لَّين قَالَ لِلْمَلَا وَقِيلَ لِلنَّاسِ ٱشِّخَذتَّ تَامُرُونَ سَاتُهُ لَكُ

قَالَ فَعَلْنُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِينَ ﴿ فَا فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ وَيِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُّتُمَّا عَلَىٰ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ (١٦) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنْتُم مُّوقِينِنَ (1) قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ (1) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ اللَّهُ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آإِن كُنُّمْ تَعْقِلُونَ (١٠) قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٠٠ قَالَ أُولُو حِثْثُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٣) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ وَ اللَّا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيدُ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونِ ﴿ إِنَّ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينَ كَشِرِينَ الله مَا تُوكَ بِكُلِ سَحَّارٍ عَلِيمٍ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٣) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ (٣)

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَّةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيينَ ٤٠٠ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَّةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِيِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَالَ لَهُمْ مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ الله فَالْقُوا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ النَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (0) فَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (1) قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ (١٧) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ الْمُنَّ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَأَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ. لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ لَأَفْطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ (1) قَالُوالاضَيْرُ إِنّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَكُنَا رَبُّنَا خَطَايَلُنَا ٓ أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ اللَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآبِنِ كَشِينَ اللَّهُ إِنَّ هَنَوُلاَّهِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ١٠٠ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ١٠٠ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ الله عَا خَرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (٧٧) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١٨٠٠) كَذَٰلِكَ وَأُورُثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ اللَّ فَأَتَّبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ اللَّ

فَلَمَّا تَرَّءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (١١) قَالَ كَلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ اللهُ فَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّودِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ (١٠) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِزَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ١٧ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١ فَالْوَأَ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا كَذَٰ إِلَى يَفْعَلُونَ الْأَنْ قَالَ أَفْرَءَ يَتُم مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ الله أَنتُم وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ (٨٧) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٧) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ (٥) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ الله وَالَّذِي أَظْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠٠٠) رَبِّ هَبْ لِي حُڪمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٠٠٠)

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَبَّةِ جَنَّا ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأَغْفِرِ لِأَبِيَّ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلصَّهَ آلِينَ (٥٦) وَلَا تُغْزِنَى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٧٨ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (١٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَبُرِّزَتِ ٱلْحَجِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنضُرُونَكُمُ أَوْ مَنْكَصِرُونَ ﴿ ١٣ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ﴿ إِنَّ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْلَصِمُونَ ١١٠ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَيْفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ١٠٠ فَلَوْ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةُومَاكَانَ أَ كُثْرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ النَّ كَذَبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ وَمَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللهُ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ الله

قَالَهُمُ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ ١١٣ ﴾ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٤ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ (١١٠) قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ بُونِ الْاللَّ فَأَفْخَ بِيَنِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحًا وَبَحِينِ وَمَن مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٨ } فَأَجَيْنَاهُ وَمَن مّعَهُ وِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١١١) شُمَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ (١١٠) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتَّوْمَاكَات أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّ كُذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودُاً لَانَنَقُونَ السَّ إِنِي لَكُرُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعَبَثُونَ ١١٠ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّدُونَ ١١٠ وَ إِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِ اللَّهُ اللَّ وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ ١٣ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ السَّ إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

فتح الياء

إِنْ هَنْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ وَمَاخَنُ بِمُعَذَّبِينَ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ السَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالْعَنِ بِرُ ٱلرِّحِيمُ اللَّ كَذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمْمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَتُدَّكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَآءَا مِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِجَنَّنْتِ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهُ وَزُرُوعٍ وَنَغْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ (١٥١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ ١٥٥ ۚ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ ١٥٥ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ هَانِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ (١٠٠٠) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ } وَإِنَّارِيْكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ ا

إسكان الهاء

قَال هُمُ إدغام (الموضعين)

أَتَاتُونَ إبدال الهمزة

م مومنين إبدال الهمزة

المُوَ المِاء

بِالقُسطاسِ ضم القاف كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهُ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١١) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُوانَ مِنَ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِمِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلْوُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبّ بَحِنى وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ (١١١) فَنَجَّيْنَكُ وَأُهْلِهُ وَأَجْعِينَ (١٧) إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّ أُمُّ دَمَّرَنَا ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ وَأَمْطَرَنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَظُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُهِّومَا كَانَأَ كَثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ١٧٤ } وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالَّعَ بِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٧٥ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمِّ شُعَيْثُ أَلَائنَقُونَ ﴿ اللَّهِ إِنِّي لَكُمُّ رَسُولُ أَمِينُ الْاسُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِرِ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨١﴾ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْنَواْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨ ﴾

وَٱتَّقُواْٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ۖ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ السَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُونَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ مَلَنَهْ بِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله بلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَّمُ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَةِ مِلُ (١١٧) وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ اللهِ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْنُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَقَّ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَقُولُواْ هَلْ خَنْ مُنظِرُونَ ١٠٠ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠ أَفَرَعَيْتَ إِن مَّتَّعَنْ لَهُمْ سِنِينَ (00) ثُمَّرُ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (0)

ذِكْرِئ إمالة فتحة الداء والألف

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴿ كَا اللَّهِ إِلَّا هَلَكُنَامِنِ قُرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴿ أَن الْمِن الْمُكَافِلُولِ مِن الْمُن الْمُنْ وَمَا نَتَزَلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللَّ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَايسَتَطِيعُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِينَ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (١٦) وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١٧) ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ الله وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاحِدِينَ الله إِنَّهُ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ هَلْ أُنْبِيُّكُمْ عَلَى مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيْطِينُ (١٠) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيمٍ اللهُ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَندِبُونَ اللهُ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ ﴿ اللهِ اللهِ مَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ١٠٠ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَأَنكَ رُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (٣٧)

اً لُمُومِنِينَ إبدال الهمزة

> يرينك إمالة فتحة الراء والألف

إِنَّهُ هُو إِنْقُامَ إِنْقَامَ

## طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ اللهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أَنْ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ أَنْ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمِ ١٠ إِذْ قَالَ مُؤسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا سَعَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ الْ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَهُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ فَأَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَدَا سِحْرٌ مُّبِيثُ اللهُ

ورون المنافظ الماط الماع الماط الماط الماط الماص الماص الماط الماط الماط الماط الماط الماط الماط الماص الماط الماط الماص الماص الماط الماص الماص اص الماص الماص الماط الماط الماص اص الماص اص اص اص الماص اص الماص اص اص اص

المنابة المومنين المومنين المومنين المومنين المورون ا

وي فتح الباء ديشهاب كسر الباء دون تتوين

النّارِ امالة دَدُهُ وسدا

بالتقليل (الموضعين

رءاها

شكتك

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمُ مَ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَوَرِثَ سُلَتَمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَصِّلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ١١ وَحُشِرَ لِسُلَتُمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّى إِذَآ أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانٌ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبَسَّمُ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ (١١) وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَآبِينَ اللَّهُ لَأُعُذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْ بِحَنَّهُ وَ أَوْ لَيَأْتِينِي بِمُلْطَانِ مُبِينِ اللهِ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ، وَجِنْتُكَ مِن سَبَإِبِنَا إِيقِينٍ "

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ وَجَدتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ١٠٠ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ١٠ ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ ٱذْهَبِيكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ 🚳 قَالَتَ يَثَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ إِنِيَّ أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُ كَرِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وِسِسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ ٱلَّاتَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (اللَّهُ اللَّهِ الرَّفِ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ وَآ اللَّهِ إِنَّا ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (اللهُ) وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْمِ مِهِدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (0)

وَاتُونِي باسِ ٱلْمَلَوُا

iel ji

قِبَلَهُمُ المكؤا فَضَّلَرَّتِی كَأْنَّهُ هُو وَأُوبِينَا ألْعِلْمريّن

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَنْنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَكُمُ بَلَ أَنتُم بِهِدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ اللهِ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا لِينَّهُمْ بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَلْغِرُونَ الا قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿٣ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْمُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ ءَأَشْكُرُ أُمَّ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كُفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كُرِيمٌ ﴿ أَن الْمَاكُ نَكِّرُواْ لَمَاعَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَنْدِى أَمَّر تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَاجَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِيَّ قَالَتَ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ الله وصدَّهَامَا كَانَت تَّعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كُفِرِينَ المَا وَيِلَ لَمَا الدَّخُلِي الصَّرِّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ, صَرْحُ مُمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الْعَالَمِينَ الْ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَرَيْلِكًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ إِن يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا لَا يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيْنَةِ فَبِلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُّ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ عِمَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ اللَّهِ وَمُكَرُواْ مَكُرًا وَمَكُرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيةُ إِمَا ظَلَمُوٓ أَإِنَ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (0) وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًّا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ } أَتَأْتُونِ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُهُ تُبْصِرُونِ ﴿ إِنَّ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٢٠٠٠

معك قَالَ آلمدينة إنّا قال



ءَال لُّوطِ ادغام

> وَأَنزَل لَّكُمُ

أدك أسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (كل المواضع)

وَجَعَل لَّمُا النفام مَذَّكُرونَ

يذ كرود بالياء بدل التاء وتشديد الذال

عرع رم نشرًا بنون وضم الشين

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالُ لُوطِ مِن قَرْيَةِ كُمَّ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ ٥٠ فَأَبَحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ. قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْغَنبِينَ ﴿ ٥٠ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ ظُرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ أَلُمُ اللَّهِ عَلَيْهِم مَّ ظُرَّ أَفْسَانَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوبِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَكُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ اللَّهِ مِلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَّا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا لَوَكُهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْ تُرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضَّ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِ ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مُشَّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهِ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَكَنَّكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ مَا اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَكَنَّكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيَّبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ أَنَّ كُ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْ هُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنْذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَنَّ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللهُ قُلْعَسَيّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ٢٧﴾

لِلْمُومِنِينَ يُومِنُونَ بِدال السرة اسكان العاء اسكان العاء المَوْقِينَ

٢٩ اُلدُّعَآءَ إِذَا تسهيل الهمزة الثانية وسلاً

التأثية وسلاً إِنَّ التَّالِيةِ وَسلاً يُحَكِّذِب يَحَالِيتِنا التَّالِيةِ الْمِالِيةِ التَّالِيةِ التَّالِيةِ الْمِالِيةِ الْمِالِيةِ الْمِالْمِالِيةِ الْمِالِيةِ العِلْمِالِيةِ العَالَّالِيةِ الْمِالِيةِ الْمِالْمِالِيِّ الْمِالِيِيِ الْمِالِي الْمِالِيِ الْمِلْمِالِي الْمِالِيةِ الْمِالِية

ماروه ممزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم الثاء ثم واو مدية بدل اللينة وتري

وترى وقفاً إمالة وسلأ وجهان الفتح أو الإمالة

تحسبها كسرالسين

وهي إسكان الهاء

وَإِنَّهُ اللَّهُ كَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ (١٠٠ فَتَوَكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقِي وَلَا شَمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُذْبِرِينَ ﴿ ﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَكِتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاينتِنَا لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَنِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ( الله عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١١٠ أَلَمُ الْمُوافِهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١١٠ أَلَمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْنَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَ خرينَ ﴿٧٧ وَتَرَى أَلِجَهَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخِيدُ بِمُا تَفْعَلُونَ (١٨)

لُحسَنةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرْعٍ يُومِينٍ عَامِنُونَ وَمَن جَآءَ بِٱلسِّيتَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تَجُزُون إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْ إِنَّمَا آمُرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هَلَاهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ إِنَّ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ١٠ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَكِنِهِ عَنْعُرِ فُونَهَ أَوْمَارَتُكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ طستم اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُبِينِ اللَّهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ آ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةُ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحِي دِنِسَآءَ هُمُّ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿

فنع المين المين المين المون الموية الميا الميا

المُوين المُوسى المُوسى بالتقليل الدال الهدة البدال الهدة تسهيل الهدة وَنُمْكِنَ لِمُّمُ

موسیی بالتقلیل (الموضعین)

أَمْراً ثُنَّ بالها، وقفا

ور و قرت بالها، وففا

المومنين إبدال الهمزة

وَنُمَكِّنَ لَمُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ اللهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ فَٱلْنَقَطَهُ: عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُنَمُنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ (٥) وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوْ نَتَخِذُهُ. وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِر مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُقْمِنِينِ (اللهُ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ، قُصِيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَدْلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نَقَرٌ عَيْنُهُ كَاوَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَاۤ وَكُذَٰلِكَ بَجَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ بِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوَّةً ع فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَذُوِّهِ = فَوَكَزَّهُ, مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلُّ مُّبِينُ (الله عَالَ رَبِ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَكُمْ ۚ إِنَّكُهُ, هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ اللهِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيْ فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُ. بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُذُ وَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويُّ الَّذِي مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينَ (اللهُ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يِنْمُوسَىٰٓ إِرْبُ ٱلْمَكَرُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (اللَّهُ مِنَ النَّصِحِينَ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (١)

إِنَّه هُوكَ النفام قَال لَّهُۥ فَقَال رَّبِّ تاحك إبدال الهمزة

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّ أَن يَهْدِينِي سَوْاءَ ٱلسَّإِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرُ ٱلرِّعَامَةُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَإِلَّهُ مُا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَنَّ الْحَدْنَهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِلَى خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَةٍ فَإِنْ أَتُمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ اللَّهُ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُونَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٠٠

 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَى ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِيِّ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبْرِ أَوْ جَلْوَةٍ مِّنِ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتَهُا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَيَ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ اللهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ قَلَمَّا رَوَاهَا نَهُ أَنَّ كُأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللَّهُ ٱلسُّلُكَ يَدَكَ فِي جَيْدِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَيْكَ بُرْهَا خَانِ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰ فِرْعُونِ وَمَلِا يُوعَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَاسِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَافَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اللَّ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (اللهُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَايَلِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ (٣) ورون المالية المالية

ٱلدُّنيا بصكآبر

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَو بِعَالِكِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَا بِهَلَا فِي ءَابَ إِينَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ٣٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدً لِي يَنْهَامَانُ عَلَى ٱلطِينِ فَأَجْعَلُ لِي صَرْحًا لَّعَلَيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَندِينَ (٣) وَأَسْتَكُبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ. فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِّةُ فَأَنْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ (اللهِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ (اللهِ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَالُهُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَ مَهِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَ ا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بصكآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْدِيّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّيْهِدِينَ اللَّهِ وَلَيكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَلَطَاوَلَ عَلَيْهُ ٱلْعُمُوُّ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِّينَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيِّنَا وَلَكِكِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ لِتُسْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ مَا أَتَىٰهُمْ مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايِكِكُ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلٌ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَتُوا بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَبِّعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُولُهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ

موسى بالتقليل وقف

أُنشَاناً إبدال الهمزة

عليم من الم

موسى بالتقليل (الموضعين) سكحران فقع السين

فَاتُواْ إبدال الهمزة

الله هو الله هو النفام وري الجازات الجازات الجازات

الْقُولِ الْعَلَّهُمْ الْعَلَّهُمْ قَبْلِه هُم النقام يُومِنُونَ النقام المِدال الهِدة يُومِنُونَ

أَعُلَم بِٱلْمُهُتَدِينَ

مع الإخفاء

القريا إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين) ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبِلِهِ عَمْمِيهِ عِيْوَمِنُونَ اللهِ وَإِذَا يُثَالَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسَلِمِينَ ﴿ وَا أُوْلَيَكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّيَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ (0) وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ اللهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعُلُمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ نَتَّبِعِ ٱلْمُدُىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسْكِنْهُمْ لَمْ تُسْكَن مِن بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَالِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنَا وَمَا عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥)

وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن َدُ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ( ) أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنَا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْهُ مَتْعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْم ٱلْقِينَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِّكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَاهَ تَوْلَاءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَاغُويْنَآ تَبُرَّأْنَآ إِلَيْكَ مَاكَافُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الله وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَمْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِنِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَّبُكَ يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحُنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُثْبِرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُو ٱللَّهُ لَآ إِلَا هُو لَهُ لَا إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠

ٱلْقَوْل

ياتيكم إبدال الهمزة (الموضعين)

> جَعَكُ الْحُو النفام

قُوم موسى النفام لم تقليل

(COD)

قَال لَّهُو النفام

الدُّنيا

قُلْ أَرَءَ يَتُمُّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ قُلْ أَرَءَ يُثُمِّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُعَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِن رَّحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ عَوَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٥٠ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قُوْمِ مُوسَىٰ فَبَعْيَ عَلَيْهِم وَ اللَّذَاهُ مِنَ الْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلْنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لُهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَعْ فِيما عَاتَمْكُ ٱللهُ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَ ۗ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧)

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ، عَلَى عِلْمٍ عِندِئَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْأَهَلَكَ مِن قَبِلْهِ عِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّهُ وَأَتُ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَ فِي زِينَتِهِ مَا قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنلَيْتَ لَنا مِثْلَمَا أُوقِى قَنْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّدِيرُونَ (١٠) فَعُسَفْنَا بهِ ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وبِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَأْ وَيْكَأْنَهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ (١٨) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ أَوْمَن جَاءَ بِٱلسَّيتَ فَ لَا يُجِزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عندى منح الباء الباء الباء الباء الباء الباء الباء من الكاف على الكاف الباء الباء

ويكان بجوز الوقف على الكاف (وَيْـلَكُ) اختياراً أو والابتداء ب (أنَّ)

لُّولًا النفام لَخُسِفَ شوالفاء

وَيْكَأُنَّهُ وَ يجوز الوقف

يجوز الوقف على الكاف كالسابق رَّ فِيَ فتح الباء أَعْلَم مَّن ادغام لِلْكِلْفِرِينَ إِمالة فتحة

ءَاخُرِلًا اِدغام



وُهُو

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّآذُكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٥٠) وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِينَ اللهِ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ الدِّي ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٨) الَّمْ اللَّ أَحْسِبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلِّإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيِّتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدِّ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصُّرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أُوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ( وَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعُلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلِيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلِيكُمْ مِن شَيْعٍ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ أَنَّ وَلَيَحْمِلُنِ أَنْقَالَكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِهِمٌّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ لَا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلْلِمُونَ اللَّهِ

بِأُعُلَم بِمَ إسكان الميم مع الاخفاء قَال فَوَمِهِ النفام

فَأَنْجِيْنَاهُ وَأُصْحَابُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِآ ءَاكَةً لِلْعَالَمِينَ (0) وَإِزَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوَّثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْخَلْقَ يُرَوّا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بِدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ عَلَى كُمْ يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مِن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلِّهُونَ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ = أُولَتِهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ

النّشآءة ويعدما الف دم معرد معرد يعكّربمن إدغام ويرحم من ادغام

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ النُّ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مُّودَّةٌ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْحَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَنْصِرِينَ ١٠٠ اللهِ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّتُ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ وَءَانَيْنَكُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَلُوطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَةَ ماسبقكم بهامِن أَحَدِمِن الْعَلَمِين الْعَلَمِين اللهُ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرِ فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ اَثْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ (الله قَالَ رَبِّ أَنْصُرُ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ)

المتار إبدال المعرة أبدال المعرة موده منه الناء الناء معرة استعام و تسميل المعرة أدينكم الناءة مع الإدخال تسميل المعرة التناية مع الإدخال

الدُّنيا النوسين ورقي النوسين المَّذُ فَعُ المَّا لَفُورِهِ فَاللَّهُ وَهُورِهِ المَّدِّةِ فَاللَّهُ وَهُورِهِ المَّدِّةِ المَّالِمُورِهِ فَاللَّهُ وَهُورِهِ المَّالِمُورِهِ المِنْ المُورِهِ المِنْ المُورِهِ المِنْ المُورِهِ المِنْ المُورِهِ

إسكان الميم مع الإخفاء أمرأتك تحانت

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوۤ إِنَّا مُهْلِكُوۤ أ أَهْلُ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلُهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِيَنَهُۥ وَأَهْلُهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنِيرِينَ ٣٠ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَيهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أُهِّلِ هَا ذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَّرَكْنَامِنْهَا ءَاكَةً بَيْنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكَوُّومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْتِمِينَ ﴿ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيُّنَ كُم مِّن مَّسَكِنِهِم وزَيِّ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

وَقَكْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَعِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُا مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهِنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَ لَوِّكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ الله خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ اتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَاتَصْنَعُونَ اللهُ

وَلَقَـد جَّاءَ هُم إدغام الدان إدغام الدان إدغام الدان شورسي

يعلم مّا المفام الموسعين الموسعين المان الهاء المأومينين المادة المارة المارة

11:33 11:33 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34 12:34

وَنَحُن لَّهُ وَ ادغام يُومِنُونَ ابدال الهمزة (الموضعين)

وَذِكُرِئ إمالة فتحة الراء والألف

يعًلم مًا

﴿ وَلَا تُجَدِلُواْ أَهْلَ الْكِتَنِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓا ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَنِعِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ اللهُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَلَوُّلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَدِينَآ إِلَّا ٱلْكَيْفِرُونَ (٧٤) وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبِّلِهِ مِن كِناب وَلا تَخُطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٠) بَلْ هُوَ ءَايَنَ يُنَنَّتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن رَّبِ فِي عَلَى إِنَّمَا ٱلْآيَنْتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكِّرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ قُلْكُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَيْطِيلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ أَلِينَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٥ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلَّاكَنِفِرِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحَٰتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ النَّ يَنْعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعْبُدُونِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَاْنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكُّلُونَ ﴿ ﴿ وَكَأْيَنِ مِن دَاتَّةِ لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَلْهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ ﴿ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مِلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مِلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مِلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّا مُعْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

المُومِنُونَ إبدال الهدوة

وهو



وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكِنَّ أَكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُرْغَنفِلُونَ ٧ أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ فِي أَنفُسِهِمُ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَنفِرُونَ ١٠ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا آأَحَ ثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّرَكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا ٱلسُّوأَيَ أَن كَذَّ بُواْ بِايَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وَكَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَنَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبُلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكًا يِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِكَا بِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمِيدٍ يَنَفَرَّقُونِ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (اللهَ

ٱلدُّنيا بالتقليل

رسلهم اسكان السين ضم الناء ضم الناء بالتقليل بالتقليل يرجعون إيدال الناء

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَدِينَا وَلِقَآمِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١) فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَاينتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَسُرٌ خُلَقَكُ تَنتَشِرُونَ ١٠٠ وَمِنْ ءَاينيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجَا لِتَسْكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ عَايَنْهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ اللهُ وَمِنْ ءَايْنِهِ ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهارِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَئْتٍ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايْنِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهَ

وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمُ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ١٠٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ الله وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ ضَرَبَ لَكُمْ مَّتَلَامِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاءً فِي مَارَزَقُنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ كُمْ كَذَٰلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَل ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآء هُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْا بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلَّذِيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَكِكِ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمُ فَرِحُونَ اللهَ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

فِطْرَتَ بالها، وففا بُنْدِيل لِخُلُقِ الفِفْلَمِ



نَهُم بَرِيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللهُ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَننا فَهُوَ يَتَكُلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشُرِكُونَ ﴿ وَا إِذَا أَذَقَٰكَ اللَّهِ مِلْكُ وَا إِذَا أَذَقَٰكَ ا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَآوَ إِن تَصِبْهُمْ سَيِّنَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللهُ أُولَمْ يرُواْ أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقُّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَمَاءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لَيْرَبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُ مِن زَّكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ أَللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ أَللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزُقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِينَكُمْ هَلْمِن شُرِكَايِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَلنَهُ, وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ اللَّ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمَّ رَجِعُونَ (١٠)

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ مِن قَبلَ كَانَ أَكْثَرُهُم ثُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِللِّينِ ٱلْقَيْدِ من قَبْل أَن يَأْتِي نُومٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِنِدِ يَصَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ اللَّا لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَصْلِهِ } إِنَّهُ و لا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَنِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ أَفَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( الله عَلَيْهِ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عِلْمِن عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِي عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلِي مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ قَبْلِ عَلْمِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلْمِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ قَبْلِمِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عَلْمِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ قَبْلِمِ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ عَلِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ عِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِمِ عَلَيْ (اللهِ عَانَظُرُ إِلَى ءَاثِلِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ( ) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ اللهُ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَالَيْهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِحَايَانِنَا فَهُم مُسلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِضَعْفِ قُوَّةُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (١٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبِثُواْ عَيْرَسَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ (٥٠٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلَّإِيمُنَ لَقَدُ لِبِثْتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥) فَيَوْمَ بِذِلَّا يِنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَاهُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَبِن جِنْتَهُم بِعَايَةٍ يَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنْكَ ٱلَّذِينَ لَا نُوقِنُونَ ﴿



ويوتون إبدال الهمزة ليضلً فتع الياء ويتخذها

> هُرُوًا إبدال الواو ممزة

وهو

آشگر لِلَّهِ انفام

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنْيُّ حَمِيثٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِا بَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ، يَبُنَى ٓ لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ. وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ أَشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ اللهُ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَأُتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى أَثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ يَنْنَيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ يَنْبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِك مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعْنَالِ فَخُورِ ١٨ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْخَيرِ (١١)

ٱلْمَرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَاهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَابِ مُنِيرِ أَنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أُوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٦٥ وَمَن كَفَر فَلا يَعْزُنك كُفْرُهُ، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَيْعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهَ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ (أَنَّ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرةٍ أَقَلْمُ وَٱلْبَحْرُ يَمَدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

النفام النفام النفام النفام النفام النفام النفاء

اسكان الها. الوثقيي

ٱللَّه هُوَ النَّام

والبَحْرَ

لَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ الَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ۖ ٱلْمَرْرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجُرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَكْتِهِ ﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَيْنِ لِـ كُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظَّلَلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجُحَدُ بِعَا يَكِنِنَا ٓ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ، شَيْئًا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُ ٱلْفَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرُ اللَّهُ عَلِيدُ خَبِيرُ اللَّ الَّمْ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكِ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآأَتَنهُم مِّن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ آنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكِّرُونَ الْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمُّر مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَنْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (0) ذَلِكَ عَلِيْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ ٱلَّذِي ٓ أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَداً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ٧ ثُرَجَعَلَ نَسَّلَهُ, مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مِّهِينِ ﴿ ثُمَّ سَوَّدِهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْتِدَةُ قَلِيلًا مَّا لَتَثَّ كُرُونِ ﴿ ۚ وَقَالُواْ أَءِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بِلَ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِم كَنفِرُونَ ١٠٠ ١ ١ أَنْ اللَّهُ قُلْ يَنُوفَاكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ

ترى إمالة المجرمون قاكسواً المغام بدغام بينا إبدال الهمؤة

يومن الممزة

مومِنًا إبدال الهدد

الماوكن إبدال المعزد

فماويهم

وَقِبِل لَّهُمّ

النّارِ إمالة

وَلَوْتَرَيّ إِذِالْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَرَبِهِمْ رَبِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلِّ نَفْسِ هُدَ لَهَا وَلِلْكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّهُ مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ السَّ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِئَايَكِتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَاخَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَمْمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللَّ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقَأْ لَا يَسْتَوُونَ اللهِ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتْ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُوبِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓ أَنَ يَغُرُجُواْمِنْهَآ أُعِيدُواْفِهِا وَقِيلَ لَهُمِّ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَّكَذِبُونَ ٢٠٠٠

يقنُّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأُ مُرَجِعُونَ ﴿ أَ ﴾ وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَينتِ رَبِّهِ - ثُرُّ عُضَعَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِةٍ وَجَعَلْنُهُ هُدُى لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنْ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْ لِنَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايَدِتِنَا يُوقِنُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّك هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ اللهُ مَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهُ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ به ِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُنْهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلا يُنْصِرُونَ الْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا اللَّهَ تُحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) قَلَيْوَمَ ٱلْفَتْحِ لَاينفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَأَنفَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

17 (A)

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والأنف

يَعْمَلُونَ باتباء بدل الناء

الدف الباء وفي الهمز وجهان البدالها باء مع الد اللازم المغفف

الله على المسلم المسلم

تَظُهَرُونَ فتع الثاء وتشديد الظاء وحذف الألف وتشديد الهاء مفتوحة

وهو إسكان الهاء

إبدال الهمزة بِأَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة

المومنين

بِسْ إِللَّهِ ٱلدِّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ إِنَ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عِلِمًا حَكِيمًا (آ) وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (آ) وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ وَكَيْلًا (آ) مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (آ) وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ وَكِيلًا (آ) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي وَكَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي وَكَيلًا (آ) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَكِيلًا (آ) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ التَّعِي تُظْمِورُونَ مِنْهُنَ أَمَّهُ اللَّهُ لِرَجُولٍ مِنْهُنَ أَمَّهُ اللَّهُ لِي أَوْلِ مِنْهُنَ أَمَّهُ اللَّهُ لَلْهُ لِي أَلِي اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ لِي أَلْهُ فِي أَلْهُ فِي أَلْهُ اللَّهُ لِي أَلْهُ اللَّهُ لِي أَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِي أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ اللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَلِكُمْ فَوَلَّكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

يقول الحق وهو يهدِي السَّئِيلُ ﴿ الْأَوْ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ

فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُمُ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا بِهِ وَلَكِين مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

النِّيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ م وَأَزْوَا مُدُرَ أَمَّهَا مُهُم اللَّهِ مَا أَنفُسِمٍ م وَأَزْوَا مُدُرَ أَمَّهَا مُهُم

وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيآ إِكُمْ

مَّعْ رُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَنْبِ مَسْطُورًا اللهُ مَا لَكُ مَسْطُورًا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّءَنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نَّوْجٍ وَإِنْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( الله يَتَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونِ وَزُلِّزِلُوا۟ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدٌ كَانُواْ عَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبِكُرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا (0)

ياتون بدال الهدوة



البال الهمزة يومنوا الهمزة يومنوا الهمزة يحسبون يحسبون يكات المهزة يكات كسر السين يكات كسر الهمزة يومنوا الهمزة يومنوا الهمزة يما الهمزا الهمزا الهمزا الهمزا الهمزا الهمزا الهمزا الهمزا الهمزا الهم

رعا وقفا:إمالة فتحة الهمزة والألف

**ٱلْمُومِنُونَ** إبدال الهمزة

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أُوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١١ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَأْ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوَّفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَأَلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَيِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْكَآمِكُمُ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ لَّ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَيْمِرَا ١٠٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتُسْلِيمًا ١٠٠٠

نِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَ هِدُواْ ٱللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ نَحْبُ دُومِنْهُم مَّن يَنْنَظِرُ وَمَابِدٌلُواْ تَبْدِيلًا ﴿٢٦﴾ لَيَجْزى اللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وَ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدْيَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقَانَقَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضَالَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ( الله وَإِن كُنتُنَّ تُرِدن الله وَرسُولُهُ, وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةُ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا (١٠) يَنِسَاءَ ٱلنِّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ

المومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

شا أو حذف الهمزة الأولى

وَقَذُف فِي النفام

ق**لُوبِهِم** کسرالیم

وتاسرون إبدال الهمزة

الدُّنيا بالتقليل

**ياتِ** إبدال الهمزة

رُضِعُفَ حذف الألف وتشديد العين 4000°

نُوتِهَا ابدال الهدزة النِّسَا مذف الهدزة الأولى كسر القاف كسر القاف

وَالْمُومِنِينَ ابدال الهمزة

وَالْمُومِنَاتِ

﴿ وَمَن يَقَنُّتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ = وَيَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا أُجْرِهَا مَرَّنَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا (١٠) يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسَّأُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣٠ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا اللهُ وَاُذْكُرْكَ مَايْتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْمُقْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰنِ وَٱلْقَنِيْنِ وَٱلصَّيْدِقِينَ وَٱلصَّيْدِقَاتِ وَٱلصَّيْرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ لَكُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا الآ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا فَضَي زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زُوِّحْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيّ أَزُونِجِ أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطَرَأُوكًاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى النِّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ اللَّهُ لَأَوْسُنَّةَ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا (٣٠) ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغَشَّوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ مُا اللَّهُ مُ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كِثِيرًا (١) وَسَيِّحُوْهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَا عِكَتُهُ اللَّهُ وَمِكَمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّوزِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (اللَّهُ وَمِن رَحِيمًا (اللَّ

لِمُومِنِ وَإِذ تَقُول

المُومِنِينَ ابدال الهمزة

وخاتم

بِأَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة لمومنين إبدال الهمزة (الموضعين) الكيفرين إمالة فتحة

المومنات ثمر شمر إبدال ثم إبدال ثم

مرمنة مومنة إبدال الهمزة تُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ وسَلَمُ وأَعَدُ لَهُمُ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ وَ لَكُ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعَ أَذَنهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُذُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلُنَا لَكَ أَزُورَجُكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبُنَاتِ خَالِكَ وَبُنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجُرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ حَرَبُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعُوىَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَبُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ اللهِ اللَّهِ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيُسْتَحِيء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّ كُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولِ اللَّهِ وَلآ أَن تَنكِحُوٓا أَزُواجهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ إِنْ إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَكَابَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ١٠٠٠

(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

رجي م ابدال الياء مسووة مضمومة يعلم مَّ

تَحِلُّ بالناء بدل الباء يُوذن

ابدال ثم ابدال ثم ادغام

مستلسال إبدال الهمزة و

يُوذِي إبدال الهمزة أطَّهُ

اطهر لِقُلُوبِكُمْ

إدغام

تُوذُواً إبدال الهمزة أَبِنَا إِخْوَانِهِنَّ حذف الهمزة الأولى

> أُبناء أُخواتهمن ابدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

و و بر يودون إبدال الهمزة (الموضعين)

ٱلدُّنيا بالتقليل

المومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

وُالْمُومِنَاتِ إبدال الهمزة

يُوذِينَ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِنْكَ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا انَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَدُريْصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَيْنَ لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠٠٠

ألسّاعة يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَٱللَّهِ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُ مُسَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَاءَ إِنِّمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْنًا كِبِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَّكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَحِيمًا اللهِ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ

لْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَ بِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّهَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِّ لَا يَعْزُبُ عَنْدُمِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثَبِينٍ اللَّ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِمِكَ لَمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريةُ اللهُ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمٌ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَمِيدِ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل ثُكُمْ إِذَا مُزِقْتُ مُكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

وهو إسكان الها،

يَعُلَم مَّا النفام

> تُأْتِينًا إبدال الهمزة

لَتَاتِيَنَّكُمُ

مع جزين حذف الألف وتشديد الجيم

أليمر تنوين كسر بدل تنوين الضم

وَيَرِي

وقفاً: إمالة وصلاً وجهان الفتح أو الإمال

ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةٌ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( اللهِ أَفَلَمْ يَرَوْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ اللهِ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَحِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ( أَن أَعْمَلُ سَنبِغَنتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَّدِ وَاَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلِّنَالُهُ,عَيْنَٱلْقِطْرِ وَمِنَٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ لُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَآءُ مِن مُحَيْرِيبُ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ ٱعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا ۚ وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ (١٣) فَلَمَّاقَضَيْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَتَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِسْأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّبَيْنَتِ ٱلْجِفُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَدُّواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ (اللهُ

نُومِنُونَ

التكاآ

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مُسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمْ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ جَزِيْنَاهُم بِمَا كُفَرُواْ وَهُلْ بُحَرِي ٓ إِلَّا ٱلْكُفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَيَأْنُ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَافِهَا قُرَّى ظَيهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنْيِرِ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ اللَّهُ فَقَالُواْ رَبِّنَا بِنُعِدِّ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ (١١) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آنَ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلْطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ (أ) قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ يُومِنُ لِنَعْلَم مَّن

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (00) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَء كُلَّابُلْ هُوَاللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (اللهُ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخُ وَنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوِّمِن بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بِينَ يَدَيْدُ وَلُوْ تَرِيِّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مُوقُّوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيكَ (١١)

قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُواْ أَنَحَنَّ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءً كُمْ بَلُكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَىٰ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أَمْوَ لَا وَأَوْلَندُا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ٢٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَشِمُكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَمَآأَمُوا لُكُمْ وَلَآ أَوْلَندُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيّ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونِ ﴿ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِزُلُهُ,وَمَا لهُ،وَهُوَخَايُرُ ٱلرَّزِقِينَ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَنَّؤُكَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ الله فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهُمْ اَيَنْنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآ قُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّي لَمَّا جَاءَ هُمْ إِنْ هَنَدَا إِلَّا سِخْرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ اللهِ وَكَذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ (١٠)

ا المرقفا المالة وقفا كان المفام المفام رَدِّ الباء متح الباء المرتبي المائة الراء المرة الراء المرة الراء المرة الراء المرة المر

يَشَاءُ إِنَّ

وجهان: ١-إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورةوهو المقدم ٢.تسهيلها

مُرْسِللَّهُ ادغام وَهُوَ اسكان الهاء

و ر ر نعمت بالهاء وهنأ

يُرُزُقكُم إيفام تُوفَكُونَ

أ ومانعي قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا لُنْدِئُ ٱلْبَطِ لُ عَلَىٰ نَفْسِيُّ وَ إِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَىٰٓ رَبِّتَ إِنَّهُۥ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ والمن ( ) وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ (٥٥) وقد ومِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٥٠) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ لُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّي شُرِيبٍ كَمَافُعِلَ بِأُشِّيَاعِهِم مِّن قَبِّ حِدِ مَّنْنَ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ اً مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ ٱلنَّاسُ ٱذَكُّرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلِّ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوِّ فَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوِّ فَٱلْ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُّكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ عَنَا مَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوَةُ ٱلدُّنيا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغُرُورُ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرُ كِبِيرُ ٧ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمْلِهِ عَرْجَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمَهدِي مَن يَشَآءُ فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِنَّمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مِّيتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ ثَ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنلِحُ بَرْفَعُ دُوالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيِّكَ هُوسُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَمَا يُعَمَّرُ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ

الدنيا بالتقليل زُيِن لَهُو إدغام

فرع أه إمالة فتحة الهمزة والألف

> مَّيْتِ إسكان الياً

ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا النظام

خُلَقَكُم

مر أنثى بالتقليل تَاكُلُونَ إبدال الهمزة وقتاً: إمالة وصلاً وجهان الفتح أو الإمالة مُواخِر إمالة إمالة

إكى وجهان: ١.إبدال الثانية ٢.شمهيلها

ننېن لاېزيا دد درې

وَاللَّه هُو النقام وكياتِ العالى العمدة

إبدال الهمزة أُخري إمالة

> قرين قرين بالتقليل

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ مَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلَ مُسَمِّي ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُوْمُ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله عَمَّا أَلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (اللهُ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِينِ اللَّهِ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَقٌ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَمَن تَزَّكُن فَإِنَّمَا يَتَزَّكُن لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

وَمَايِسْتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّهِ وَلَا ٱلظَّلُمَنْ وَلَا ٱلنَّورُ الطِّلُولَا الطِّلُّ وَلَا الْخُرُورُ اللَّهِ وَمَايسَتُوى ٱلْأَحْياءُ وَلَا ٱلْأَمُونَةُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنَتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (" إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزّبُر وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير ( أَنُم أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكُاكَ نَكِيرِ ( ) أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجْنَا بِهِ - ثُمَرَتِ تُخْنِلْفًا أَلْوا نُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلْوانُهَا وَغُرَابِيثِ سُودٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونَهُ كُذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُزَّعَفُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ بِجَارَةً لَن تَبُورَ اللَّهُ لَوْفِيهُمْ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّادٍ ۚ إِنَّـٰهُ, غَـفُورُشَه

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّ ثُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّافَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنفُسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُو أُولِكَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَا نَصِبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِهَا لُغُوبُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِي كُلِّ كَفُورِ ١٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّن لِمِينَ مِن نُصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَسَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنَّابُ الشَّدُورِ السَّ

وه ر و رر يدخلونه ضم الباء وفتح الخاء

ولُولُواْ إبدال الهمزة نم تنوين

مجري باء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها

> ص ضم اللام

بِدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْ كَفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ شُرِّكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْإِن يَعِدُالظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٤٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ ع إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنَهُمْ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيزُ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا السُّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّ وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلْأُوَّلِينَّ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا أُوَلَةً يُسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَينَظُرُواْ كُنْفَ كَانَ عَاصَةُ ٱ لِهِمْ وَكَانُوا أَاشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ اللَّهُ لِيُعْجِزُهُ وَمِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا قَدِيم

خُلَيْمِ فَي الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ النّاف والآلف والآلف (الموضعين)

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

> بينتِ بالهاء وففاً إحدى بالتقليل وففاً

السيئ إلاً وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورةوهو المقدم ۲.تسهيلها

المُنتَّ بالها، وفقاً

بالهاء وقفًا ( الموضعين جكا إسروو و أجلهم عذف الهمزة الأولى

تَنزيلُ ضم اللام

يُومِنُونَ إبدال الهمزة (الموضعين)

> فَهُیَ اِسکان الهاء

و کرا سد ضم السین (المضمون)

ءَ الْذُرْتَهُمْ سييل الهمزة

المحلية المحلي

اُلْمَوْتِي بالتقليل

وَلَوْ نُوْاحِٰذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَـرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دُآبَةِ وَلَكِن يُؤُخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ عَصِيرًا (0) المورية المراجع مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ الله وَالْقُرْءَ إِنِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ (٣) عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ الْ تَنزِيلَ ٱلْعَرْبِزِٱلرَّحِيمِ اللهُ لِلْنذِرَقَوْمَامَا أَنْذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنْفِلُونَ ١٠٥ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ فَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُجْمِرُونَ الْ وَسُوآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْلُمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (اللهُ إِنَّمَالُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْيَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمِ الله إِنَّا لَعَنْ نُحْيِ ٱلْمُوْتِكَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتُكُرَهُمْ مُؤكِّلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

وَٱضْرِبْ لَهُمُ مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ السَّ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُمْ مَنْ سَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُتَ وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنزُجُمَّنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيثُ ﴿ فَالْوَاطَّةِ إِنَّ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْثُمُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْمِ فُون إِن وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ اتَّبِعُواْ مَن لَايسَتُكُكُّرُ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ اللهِ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَ الِهِ عَلَى إِن يُردِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِ لَا تُغَنِي عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ اللهِ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهِ الزِّت ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠٠ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفُرِلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهُ

إد جاءها إدغام الذال يخالجيم

التيم

أبين تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ع التخذ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> إني فتح الياء (الموضعين)

عَفَر لِي

11:33 11:33 12:34 15:34 15:34 15:34 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36

كاس همرة إبدال الهمزة

> لَّمَا تخفیف المیه

يَاكُلُونَ إبدال الهدوة ليَاكُلُواً

إبدال الهمز

وَالْقَصَرُ ضم الراء

النهار إمالة فتحة الهاء والألف

وَمَا أَنْ لَنَا عَلَى قُومِهِ عِن بَعْدِهِ مِن جُندِ مِن أَلسَّمَا وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١١٠ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَيَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ الله ينحسرة على ألعب أدما عالية معن رَسُولِ إلَّا كَانُوا بدِء يَسْتَهْزِءُونَ اللَّ أَلَوْيَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ نَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهِ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةُ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ الآسُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ الله لِيَأْكُلُوامِن ثَمَرهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ (اللهُ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَالِيَدُّ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللهُ وَٱلشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ وَٱلْقَصَرِ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ اللهُ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَعِي لَمَا ٓ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١٠٠

وَءَايَٰةٌ لَمْمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللَّهِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مِثْلِهِ عَمَا يُرَكِّبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأَنُغُرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ١٠ إِلَّارِحْمَةً مِّنَّا وَمَتَّعًا إِلَى حِينِ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُو لَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ (0) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَاكِةٍ مِّنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِمُّيِينِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (١٠) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةُ وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ (1) فَلَايِسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةُ وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (0) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهم يَسِلُونَ (٥) قَالُواْ يَنُويْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقِدِنَّاهَنَدَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنَ ثُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ١٥ ۚ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ حَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ فَأَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تُجَنَّزُونَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا الْحَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ

ابدال الهدزة الخوسين) ابدال الهدزة المتام



مَّرُقَدِنَا هَنذَا بدون سكت شُغُلِ إسكان الغين

جُبلًا ضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام

فتح النون الأولى وإسكان النون الثانية مخفاة وضم الكاف مخففة

الكيفرين إمالة فتحة الكاف والالف إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِمِهُونَ ١٠٥ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١٠٥ لَمُمْ فِهَا فَاكِمَةُ وَلَهُم مَايَدَعُونَ ٧٠ سَكَنُمُ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ١٠٥ وَأَمْتَنزُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبِينَ ءَادَمَأَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُورِ عَدُقُّ مُّبِينٌ ١٠ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١٠ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهُ هَاذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلِّي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله اصلوها اليوم بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْتِهُ عَلَىٰ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ اللَّهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطْعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ الْمُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللهِ



ياً كُلُونَ إبدال الهددة يَسْتَطِيعُون نَصْرَهُمُ العِمَامِ نَعْدَرُهُمُ

إدغام وهي وهي

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

جَعَلَلُكُمُ النفام أيم المارً

إدغام

وَالصَّلْقَات صَّفَا فَأَلزَّاجِرَات زَّحْرًا فَأَلْتَالِيَنت ذِكْرًا النفام

أدزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُلْنَا ضم الميم

المنافعة الماعدة الماعة الماعدة الماعدد الماعدد الماعدد الماعدة الماع الماعدة الماع الماعدة الماعدة الماعدة الماعدة الماعدد الماعدد الماعدد الماعد الماعدة الماعدة الماعدة الماعدة الماعدد الماعدد الماعدد الماعدد الماعدد الماعدد الماعدة الماعدة الماعدة الماعدد الماعدد الماعدد الماعدد الماعدد الماعدد الماعد الماعدة الماعد الماعد الماعدة الماعدة الماعد الماعد الماعد الماعد الماعدة الماعد الماع الماعد الماعد الماعد الماع الماع الماعد الماعد الماع الماع الماعد الماع الماع الماعد الماع ال

أدوناً تسهيل الهمز الثانية مع الإدخال



مَالَكُورَ لَانَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبَلُ هُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ٧٣ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنَّمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكُنَّ بَلْكُننُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ أَنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّناًّ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ أَنَّ ا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهِ عَلَيْ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله إلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ أَوْلَيْكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهُ اللَّهِ المُخْلَصِينَ اللَّهُ أَوْلَيْكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ الله فَوَرِكَهُ وَهُم مُكْرَمُونَ اللَّهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ عَلَى سُرُرِ مُنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴿ ثُنَّ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّكْرِبِينَ الله فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللهِ

أُد• نَكَ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أدوزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُنْنَا ضم الميم

اد قال المسترة المسترة الثانية مع الإدخال

فرَءاهُ إمالة الهمزة الأولى

اللَّهُ اللهاء اللهاء اللهاء

امالة فتحة الثاء والألف

وَلَقَدُضَّلَ إدغام الدال في الضاد

المُخْلِصِينَ كسر اللام

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٠ ۖ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مُ أَنتُهُ مُّطَّلِعُونَ ﴿ وَ فَأَطَّلَعَ فَرَءَا مُفِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللهِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَهُ أَفَمَا خَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ وَهُ إِلَّا مُولَنَّنَا ٱلْأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَلَذَالْهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ أَذَ لِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ (١٦) إِنَّا جَعَلْنَهَ إِفِّ نَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿١٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْحَصِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ ١٦٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِنْ حَمِيمِ اللَّ أَثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللَّا ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْا ءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓ ءَاتُرْهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ ٧ ﴾ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٧٣﴾ مُنذَرِينَ ﴿ ٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينِ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَدْ نَادَ لِنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠٠٥ وَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٧٠)

وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُوهُمُ أَلْبَاقِينَ ٧٧٧) وَتَركُناعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٧٧٧) سَلَامُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمِ لَا رُهِيمَ اللهُ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠٠٠ أَبِفَكًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ اللهُ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللهُ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللهِ فَنُولِّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ أَنَّ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ ١١ مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ ١١ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللهُ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعُمَلُونَ اللهُ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ, بُلْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُوا بِهِ عَلَيْدًا فِعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١١) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ عَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ اللهُ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى فَالْمَاكَ عَالَا يَنَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ (أَنَّ)

إِذَجَّآءَ قال خَلَقَك أرئ

قَد صَّدَّقْتَ إدغام الدال فخ الصاد

الرويا إبدال وتقلبل

المُوَّ المَاء المَّان المَاء المَّان المَاء المَّان المَاء المَّان المَّاء المَّان المَّاء المَّان المَّاء المُ

المومنين إبدال الهمزة (الموضعين)

> موسى موسى بالتقليل

قَالَ لِقَوْمِهِ المِنْ المِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ المِنْهِ المِنْهِ المِنْهِ المِنْهُ المِنْمُ المِنْهُ المِنْمُ المِنْهُ الْمِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ المِنْهُ الْمُنْهُ المِنْهُ الْمِنْ الْمِنْهُ المِنْهُ المِنْفُلِي الْمُنْفُلِيلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِمُ الْمُنْفُلُولِي الْمُنْفُلِمُ الْمِنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُو

ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ الآلَ وَنَكَدُيْنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ أَنْ يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ أَن صَدَّقْتَ ٱلرُّوعَيِّ إِنَّا كَذَلِكَ بَخِزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِنَ هَاذَا لَمُوَّ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ اللهِ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الله وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَٰلِكَ بَعْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَدَرُكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَنَىٰ وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِينُ اللهُ وَلَقَدْ مَنَا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللهُ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَلِينَ اللهِ وَءَالْيِنَهُمَا ٱلْكِنَّبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرين ﴿ اللَّهُ سَلَنَّهُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَلُّرُونَ ا إِنَّا كَذَالِكَ بَغِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ أَلَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبِّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ السّ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ اللَّهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَعِّزِى ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ السَّ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِيرِينَ الْ اللهُ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُولَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَبِأَلَّهُ لِّأَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الله إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ الله فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْ حَضِينَ (١٤١) فَٱلْنَقَمَةُ ٱلْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ (١٤١) فَلُولًا أَنَهُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ مَا الله فَنَبَذُنَاهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ وَأَنْلَتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ (١٤١) وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ (١٤٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمُم إِلَى حِينِ اللَّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّا أُمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْ كَنَّ إِنْكُا وَهُمَّ شَنهِدُونَ اللهُ أَلآإِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ﴿ أَنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

المُخلِصِينَ كسر اللام المُومِنِينَ إبدال الهمزة

> وهو إسكان الهاء (الموضعين)



تَدُكُرُونَ تَدُكُرُونَ فَاتُواُ إبدال الهمزة المُخلِصِينَ كسر اللام (الموضعين)

وكقك سَّبَقَتُ إدغام الدال إدغام الدال

مَالَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ( الْ اللَّهُ الْفَلَالَذَكُرُونَ ( اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ سُلَطَانُ مُبِيثُ الله المُعَانَّةُ أَبِكِنْدِكُمْ إِن كُنْنُمْ صَلِيقِينَ الله وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأُونَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْإِنَّ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ اللَّ مَا أَنتُه عَلَيْهِ بِفَلِينِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ اللَّهُ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقَوُنَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ اللهُ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ اللهُ لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١١٠) فَكَفُرُواْ بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ (١٠٠) وَلَقَدّ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ أَلْمُنصُورُونَ اللهُ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُنْمُ ٱلْغَلْبُونَ الس فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الله وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٠) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللهِ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ اللهِ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ اللهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠) وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَاقٍ اللَّ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۖ وَعِجْبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمٌّ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَّابُ أَجَعَلُ لْأَلِمَةَ إِلَهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ (٥) وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّا هَلَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا ٱخْلِلَتُ اللَّ ٱعُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المُ المُوعِندُ هُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْرُلُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْنَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ (١٠) جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ كَذَّبَتُّ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُونَادِ ﴿ وَاللَّهُ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَتَيْكُةً أُوْلَيِّكَ ٱلْأَصْرَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَنَّوُلاَّءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ اللهِ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِرِ ٱلْحِسَابِ اللهُ

ا مزل وجهان الهمزة الثانية بدون إدخال وهو المقدم الإدخال الإدخال الإدخال الإدخال إِذشَّوَّرُوا بِنفام إِذدَّخَلُوا إِدينام

ويسعون تيوري نعجة ادغام

وَلِي إسكانُ الياء

قَال لَّقَد ظَّلَمَكَ إدغام فيهما

ELE-

فَاسْتَغْفَر رَّيَّهُۥ النَّامُ لَزُلُّهٰی

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ (٧) إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللهُ وَٱلطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُوَّابُ اللَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُوا لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ السُّ إِنَّ هَلَاۤ ٱجۡعَلَهُ وِيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَجْحَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣٠) قَالَ لْقَدْظُلُمُكَ بِسُوَّالِ نَعْمَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْفِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأُسْتَغْفَرُرَيَّهُ، وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله والمنا الله والله وا اللهُ يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (1)

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوِيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (٧٧) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا ءَاينيهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ اللهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الله المُعْرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ الله فَقَالَ إِنَّ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ السَّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ ع جَسكًا أَمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرُسِيِّهِ ع جَسكًا أُمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرُسِيِّهِ ع جَسكًا أُمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرُسِيِّهِ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعَدِيٍّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَّابُ (0) فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (اللهُ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّايَ وَغَوَّاصٍ ﴿ اللَّهُ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهُ هَٰذَا عَطَآؤُيًّا فَأُمْنُنَّ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢٠) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لُزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ اللهُ وَأَذْكُرْ عَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَابٍ اللَّ ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلْنَا مُغْتَسَلُ الْرِدُ وَشَرَابُ اللَّ

التّارِ

وَذِكْرِئُ الله فتحة الراء والألف المالة فتحة إمالة فتحة وشأ: إمالة وجهان وجهان المالة فتحة المالة المالة فتحة المالة المالة فتحة المالة المالة فتحة المالة فتحة المالة المالة فتحة المالة الم

نتها المجازبا الحجازبا 11

يوعدون بالياء بدل التاء فييس إبدال الهمزة (الموضعين)

وَأُخَرُ ضم الهمزة وحذف الألف

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَنِ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُافَاضُرِب بِهِ عَوَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَلُّ اللَّ وَأَذْكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَىرِ ١٠٠ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ اللَّهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلِّ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٣٠ هَذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ ﴿ إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهِ اللهِ ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ اللَّهُ عَدُا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ اللهُ هَنذَا وَإِنَّ لِلطَّنِفِينَ لَشَرَّ مَثَابِ أَنْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ أَنْ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُرُوعَسَّاقٌ (٧٠) وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزُوجُ ﴿٥٠) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠٠ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فِيلْسَ ٱلْقَرَارُ انْ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِ ٱلنَّارِ اللهُ

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّاكُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّالَّ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ أَنَّ أَنَّا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيِّنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَظَرُ اللَّهُ قُلْهُو نَبُوُّا عَظِيمُ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْعِلْمِ بِٱلْمَلْإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْنُصِمُونَ اللَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا آَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ لَا إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَلِلْقُ بِشَرًا مِن طِينِ (٧٧) فَإِذَا سَوِّيتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَجِدِينَ ﴿٧٠ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبْرَ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهِ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مُخَلَقًنَّ عِن نَّارٍ وَخَلَقْنَهُ ومِن طِينِ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ فَا لَا فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّ فِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٠) إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٠)

فَا لَحْقَ الفاف أَلْحُقَ الفاف الفاف الفام الف

ٱلْكِنَّب بِٱلْحَقِّ بنفام

رُلُهٰیٰ بالتقلیل مُرکہ

المراج ا

سُبْحَكنَا هُوَ

ٱلنَّهَادِ

إمالة فتحا

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ ١٠ كَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٥٥ كُلُّ قُلْ مَآ أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِمِنْ أَجْرِ وَمَاۤ أَنَا مِنَ لَلْكَ كَلِّفِينَ الله و الله و الله و الما الله و الله تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّهُ اللَّهِ الْعَر الْكِتَنْبُ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيآ اَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَنذِبُّ كَفَّارُ اللهُ اللهُ أَوَارَادَ اللهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ مُواللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (اللهُ اللهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (اللهُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَالِ مُّكَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُواحٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثْ ِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللهُ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُر وَإِن تَشُكُرُواْ يَرْضُهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُ كُم بِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِنْ الصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِإِنسَنَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب النَّارِ اللهُ أَمَّنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ النَّهُ سَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحُذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُولَقَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

إمالة

إِنِّيَ فتح الياء (الموضعين) شيئم إبدال الهمزة النار إمالة فتحة النون والألف

اً لَبُشَرِئ إمالة فتحة الراء والألف

البّار لَّذِكِن المالة ثم

ف تريك إمالة فتحة الراء والألف

لَذِكْرِئ إمالة فتحة

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُومْ عَظِيم اللهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ, دِينِي اللهُ فَأَعْبُدُ وَأَمَا شِئْتُمْ مِن دُونِهِ عَالَى اللهُ اللهُ عَبْدُ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ هَمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِيمٌ ظُلَلُ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ (١) وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْمُشْرَئَّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١١) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ (١١) لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبُّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ٱلْمَ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تُخْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَكُهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (اللَّهُ عَلَهُ، حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن زَيْهِ عَفَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ السَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنَّمُ تَكْسِبُونَ الله عَنْ مَن حَيْثُ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرُّءَ انِمِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ (٣) قُرُّءَ انَّا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ صَالَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَتِكُمْ تَغَنَّصِمُونَ اللهُ

فَهُوَ

وَقِيلَ النَّالِمِينَ اللّهُ نَيا اللّهُ نَيا النقليل النقليل أَكْبَرُلُو النقليل وَلَقَدُ النَّالِيل النقليل النقليل الدّغام الدخاع المائي المائي

إبدال الهمزة يأتيل وفتح الناء الثانية وضم الهاء

﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُمُّ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثِّوِّي لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهُ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِم ذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ، وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادٍ اللَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلٍّ ٱليِّسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يُثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ عُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ۞ قُلْ يَنْفَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١٠٠٠

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللهِ شُفَعًاءً قُلْ أُولُو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱلشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّو بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ﴿ وَكُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِأَفْنَدُوْ أَبِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَهُم مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

الأُخْرِي إمالة فتحة الراء والألف

ٱلشَّفَعَة جَمِيعًا النفام

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

مُحَكُمُ بِيْنِ إسكان الميم مع الإخفاء

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ إِنَا الْمُسَّالُ إِلْانْسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خُوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ الْمَاكِ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ الْمَاكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ الْمَاكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ١٠٥ وَأَتَّبِعُوۤ أَحْسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ألعكذاب بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللهِ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ السَّ

أَوْ تَقُولُ لَوْ أَبِّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ٥٠﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُّونَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ أَنَّ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوْلُ بِمَفَازَتِهِمْ لَايمَشُهُمُ ٱلسُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَالْجِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ اللهِ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِلُونَ اللَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنً أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويَّنَتُ بِيَمِينِهِ عَشَبَحَنَهُ وَتَعَلَيْعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مُطُويًّا لِمُشْرِكُونَ

حَّاءَ تُك ألفكمة

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَرِتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْىٓ ءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله و وفي يَتْ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ اللهِ عَلَوْنَ اللهُ اللهُ الله عَلَوْنَ اللهُ الله عَلَوْنَ الله عَلَوْنَ الله الله عَلَوْنَ الله عَلَوْنَ الله عَلَوْنَ الله عَلَوْنَ الله عَلَوْنَ الله عَلَوْنَ الله عَلَمُ الله عَلَوْنَ الله عَلَمُ الله عَلَوْنَ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَمُ عَ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُهُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَاْ قَالُواْ بَلَنِ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قِيلَ أَدُخُلُوٓ أَ أَبُوَابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَيِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَنُهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأُوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةً فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ اللَّهُ



وترى وقفا: إمالة وصلاً وجهان الفتح أو الإمالة الإمالة بالتقليل القطول لا الفقام الفقاء والإمالة الفقاء والفقاء والفقا

لِيَاخُدُوهُ إِلَيْكِطِل إِلَيْكِطِل لِيُدُخِضُوا الفام الفام كَلَمَت النفام النفام النفام النفام النفام النفام النفام النفام

رَبَّنَا وَأَدْخِلُّهُمْ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا آَمَتَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ = ثُوَّمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠٠ يَوْمَ هُم بَدِرْزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ

ٱلْيُوْمَ تَجْنَىٰكُلُ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيُوْمَّإِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا وَسُلُطُنِ مُّبِينٍ اللَّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَدَرُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ. وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ ١٠٠٠

الفام النقام النقام النقام النقام النقام النقاع الن

قاتیم ابدال الهمزه رُسُلُهُم اسکان السین موسیی بالتقلیل

المحلفرين إمالة فتحة الكاف والالف وَقَالَ رَحُلُ

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَننَهُ وَأَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ ﴿ اللَّهُ كَنَّابُ اللَّهُ كَا يَهُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَى وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (اللهُ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ آ ۚ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ إِنَّ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ مُحَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُم حَكُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ١٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَا مَنُ أُبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَتِ (٣) أَسْبَتِ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، كَاذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ - وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَادِ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجِزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَكَيِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

ٱلْقَرادِ

ٱلدُّنيا

﴾ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِأَللَهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِيهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَرْبَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الناكُ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّا عِبَادِ اللَّهِ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (60) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (الله عَالَ الَّذِينَ السَّتَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنِ ٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مُ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (1)

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتَؤُاْ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الله الله المنكر وسُلَنا وَاللَّذِينَ عَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥) يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ ءَائِيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَابَ اللهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسۡتَغُفِرُ لِذَنبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَنَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ أَورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِسَلِغِيةً فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (١٠) لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِى عُمُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ٥

ٱلدُّنيا تَنفعُ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ وَقَال لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُوْ رَّبُّكُمْ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَصَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱلَّيْتِل ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ لِتَسَكُنُوا الله كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الله عكل لَحَهُ الْأَرْضَ فَكَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْفَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتُبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لِآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُثَالِثُهُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْمِيَّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ

خَلَقَكُمُ انفام

يَقُول لَّهُ

رُسُسُلناً إسكان السين

النّارِ إمالة فتحة النون والألف

قِيل لَّهُمُّ ادغام

المحافرين إمالة فتحة الكافوالألف

ابدال المعزة

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبَلُ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصِّرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَلَّهُوا بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ، رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( ) إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ (١٧) ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اللهِ الدَّخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيمَا فَيِلْسَ مَثُّوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّا

ياتي إبدال الهمزة أمر حذف الهمزة الأولى جعكل الأولى

تَا كُلُونَ إبدال الهمزة

رُسُلُهُم رُسُلُهُم اسکان السین

باسنا إبدال الهمزة (الموضعين)

ورا ر سلنت بالهاء وففا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَهُمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللهِ وَيُربِكُمْ ءَايكتِهِ عَأَى ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِءُونَ ﴿ مُنْ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ اللهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوْأُبَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنِفُرُونَ (٥٠)



م م

يُوتُونَ إبدال الهمزة أُدبِنَّكُمُ

الثانية مع الإدخال

إسكان الهاء



فَقَال لَّهَا النظام وَلِلْأَرْضِ اُلِيتِيَا

إبدال الهمزة يأءً الدُّنيا بالتقليل (الموضعين)

إذ حَاءً مَهِم إدغام الذال فج الجيم

نَّحُسَاتٍ إسكان الحاء

التار إمالة فتعة النون والالف

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُم صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ الله إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُ وَالْإِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْ كُدُّ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ اللَّهُ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّقِ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوُا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِكِتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤْنِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ اللَّهَ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوۤا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَدُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِين ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظُنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرُدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَإِن يَصِّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَقَيْضَا لَمُعْرَ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسَمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغْلِبُونَ ( فَكُنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧) ذَالِكَ جَزَّاءُ أَعْدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزّاءً مِمَا كَانُواْ بِاينِنا يَجْمَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١)

أنطق كل المنام وهو وهو المنان الهاء خَلَق مم المنان الهاء المنام عَلَيْهِ هِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَل



جُراء مُراء أَعُداء الله الهدوة الثانية واوا مفتوحة لنائية والما المؤدة الثان المؤدة ا

منتوحة النّارلَّهُمُ النّائل الخُلُد جُزاءً الفام الفام

أزنا

الهاء والال

إِنَّ ٱلَّذِينَ ۚ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ كُمُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُون اللَّ نَعُن أَوْلِي آؤُكُمْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَكَعُونَ اللَّهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّكَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ,عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّ مِهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمِ (٣٠ ) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِن ٱلشَّيْطِينِ نَزْعُ فَأُسْتَعِذْ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَاسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ نَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـدَ رَيِكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ، بِأُلَيْلِ وَأُلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَّعُمُونَ الْ اللهُ

وَمِنْ ءَايَكِيهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتَ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَةُ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ, بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنْبُ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (" مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمٍ اللَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايْنُهُ ۖ عَالَمُهُ وَعَلَّم وَعَرَبُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ إنَّ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِيَ لَهُمَّ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ (6) مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلُّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي

تمرت بحدف الألف والوقف عليها بالهاء

أُنتي بالتقليل بالتقليل في المحمد ال

يَتَبَيَّن لَّهُمُّ إيغام

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثُمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنًا مِن شَهِيدٍ (٧) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تِحِيصِ ١ لَايسْكَمُ ٱلْإِنسَكِنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ اللهِ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مُسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِيعِندَهُ ولَلْحُسَنَى فَلَنْنَيِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَرِيض اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمّ إِن كَانَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُرِيهِمْ ءَايَنتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا ١٠٠



چمر بالتقليل

وهو

ينفطرن نون ساكنة مخفاة بدل الناء وطاء مكسورة مخففة

الله هُوَ الله هُوَ

القرى إمالة فتحة الراء والألف

فَأُللَّه هُوَ النفام أَلْمُونِي بالتقليل جَعَل الْكُمُ النفام وهو

ٱلْبَصِير لَّهُ, النفام

وموسى بالتقليل

وَ عِيسى بالتقليل

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرْمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكِجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مَا وَصَّى بِهِ عِنْ وَحًا وَالَّذِي أَوْ حَيْنَ آ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَيٍّ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَّ قُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ فَاللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيثِ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بِيِّنَهُمْ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ هُ مُريب اللهُ فَلِلَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَائَلَيْعُ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِلَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجُمعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ يَجُمعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِننَبِ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِـَأُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١٠٠٠ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ اللهُ مَن كَاتَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُؤُتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَا شَرَعُواْ لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَّ بَيْنَهُمٌّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتُّ لْمُم مَّايشَآءُونَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكَبيرُ اللهُ

يَاذَنَ ألفصل لَقُضِيَ

يكسر فتح الياء وإسكان الباء وضم الشين وتخفيفها ألمري بالتقليل أفتري

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

1011 1011

وَيَعْلَمُ مَّا الفام يَفْعَلُونَ

> يُنزِلُ اسكان النون

. - - ص - رس مخفاة وكسر الزاي مخففة (الموضعين)

يَشَآءُ إِنَّهُ

ريهان ۱.إيدال ۲.تسهيل

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتَ قُل لَّا ٱسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيِّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ وَفِهَا حُسِّنًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ المَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُّ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْخَقّ بِكُلِمَتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ السَّ وَهُوالَّذِي يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلحَنتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكُنفُرُونَ لَمُتُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِين يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّايشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَ خَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ ١٧ ﴾ وَهُو الَّذِي يُنزَلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ، وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ( وَمِنْ عَاينِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ اللهُ وَمَا أَصْنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ١٠٠ وَمَآأَنتُم بِمُغْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللهِ

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعَلَى إِنَّ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْ عِلِنَ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنِنَامَا لَهُم مِن مِّحِيصٍ (٣) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكِّلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَعَنِّنِهُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ٧٣ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغِّيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّةُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ الله وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن بَعْدِهِ وَوَتَرَى ٱلظَّلِلمِينَ لَمَّا رَأَوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

اَلْجُوَارِهِ بالباه وسلا

صبارِ إمالة فتعة الباء والألف الدُنيا بالتقليل

بر شورى إمالة فتحة الراء والالف

وترى وقفا:إمالة يصلاً وجهان: وتردهم إمالة فتحة الراء والألف

> إبدال ثم إدغام

يشاءُ إنكتا وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة وهو المقدم

يُرسِل رَّسُولًا رَسُولًا

يَشَآهُ إِنَّهُۥ

وجهان: ۱-إيدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ۲.تسهيلها

نَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَنشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّي يَنظُرُونِ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَّ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّ قِيمٍ ١٠٠ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيآ } يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (اللهُ ٱلسَّجِيبُواُ لِرَبِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمُ مِن مَلْجَإِيوْمَهِ فِي وَمَالَكُمْ مِن نَكِيرٍ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَتُةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كَفُورٌ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْثُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُور اللهُ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ، عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيِ جِحَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ (٥)

وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَاكَنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلِلْكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهُدِي بِهِ عَمَنَ نَشَآ أَمُ مِنْ عِبَادِنَآ وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ اللهِ مَا فِي ٱللَّهُ وَاللَّهُ مُورُ ٥ اللَّهُ وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعْرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آلَ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ اللَّ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ اللهِ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي ٱلْأَوَلِينَ ١ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ ( ) فَأَهْلَكُنا أَشَد مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَلِينَ اللهُ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَنِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ (اللَّهُ

بالتقليل بدال الهمزة جعل ادغام كمو الما وفتح الهاء وألف بعدها وأحكل

عان والمرهم المالة ونعة المالة والالف

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْـتَّأَ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ اللَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ اللَّ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ = ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُوا لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّةً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ اللهُ أَمِ أَخَّذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىكُمُ بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُمُ ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسَّوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَمَّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمَّ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ ثُهُمْ وَيُسْتَالُونَ ﴿ فَاللُّوا لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ أَمْ اللَّيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِن قَبِّلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ الْوَأَ إِنَّا وَجَدُّنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثُرُهِم مُّهُتَدُونَ 📆

وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ ٣ ﴿ قَالَ أُولَوْ جِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّهُ فَأَنْفَمَّنَا مِنْهُمَّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مُسَيَّمُ دِينِ (٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْمَا لَكُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآء هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَذَاسِحُرُ وَإِنَّا بِهِۦكَفِرُونَ ٣٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٣ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ

عا فرهم إمالة فتحة الثاء والالف



قُلُ بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام

جِيتُكُمُّ إبدال الهمزة

رُحُمَّت بالهاء وقفاً (الموضعين)

> ٱلدُّنْيا بالتقِليل

سَفُفًا فتح السين وإسكان الذاذ مثاثاة كَمَا الدُّنيا التقليل الرَّحَمَن الرَّحَمَن نُقيضً

فَهُوَ إسكان الهاء

وَيُحْسِبُونَ

بر فبيس إبدال الهمزة

رُّسُلِناً إسكان السبن

مُوسى مُوسى بالتقليل

رَسُول رَّبِّ وَلِمُيُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ اللهُ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَأْ وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيِن نُقَيِّضٌ لَهُ، شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ وَقِينُ اللهِ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ (٣٠٠ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ (٣٠) وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللهُ الصَّمَ اللهُ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ١٠٠ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ثَا ۖ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ فَا وَسَعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَمَلَّا يُهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَا يَلِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللَّ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكِّبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٥٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْ تَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ أَن أَوْنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا نِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَهُ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ أَنُ فَلَوْ لَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَامِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ١٠٥ فَٱسْتَخَفَ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا عَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠٠ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ شَ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ عَأَلِهَتُنَا خَيْرُأَةُ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلَ اللهُ وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَتِهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اللهُ

يَداً يَهُ الوقف بالألف ( دَاً شَا)

ونتح الباء

فتح السين وزاد ألفاً بعدها

**金の** (で) (で) (で) (で)

> مَرْيَهِ مَّشَلًا اِنفام هَأْلِهَتُنَا

تسهيل الهمزة الثانية فأعبذوه المَنة

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُتَ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ اللَّ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ لِكُوْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيدِّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١١) ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْ بَرُونَ اللهِ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْنُكُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٥ لَكُمْ فِيهَا فَكِكَهَ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِين كَانُوا هُمُ ٱلظَّيلِمِينَ (٧) وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكِّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ ﴿ ۖ لَهَا لَهُ لَقَدُّ جِتْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠٠٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَجُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ١٠٠ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَلُ ٱلْمَنْبِدِينَ (١٠) سُبْحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْمَرْشِ عَمَايَصِفُونَ اللهُ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (٣٠) وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وقِيلِهِ، يَنرَبِّ إِنَّ هَـٰٓتُؤُلآءِ قَوْمٌ ۗ لَا يُؤْمِنُونَ ( الله فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( الله الله فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( الله الله فَالله فَا للله فَالله فَاللّه فَالله فَ

رَبُّك قَالَ الفلد الفلد الفلم وابدال المفلم وابدال المسر السبن وَنَحُونَهُم

> ورُسَلُنا إسكان السين

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

السّها إلّه الله الله الدول ا

وَقِيلَهُ، وقع اللام وضع الهاء يُومِنُونَ



وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِ وَرَيِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ اللَّهِ وَإِن لَّهَ نُوْمِنُوا لِي فَأَعْزَلُونِ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُواْنَ هَلَوُلآءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ١٣ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّا إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ١٠ كُمْ تَرَكُواْمِنجَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١٠٥ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَنَكِهِينَ ﴿ كَنَالِكَ وَأَوْرَثَنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ كَانُواْ فِيهَا فَنَكِهِينَ ﴿ كَنَالِكَ وَأَوْرَثُنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْلَقُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ (١٠) وَلَقَدُ نَجِّيْنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْكَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِئَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولُاء لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُّ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَنُّواْ بِعَابَآ إِناكَالُهُ لَا كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٧٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِ ﴿ ٢٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

إِنِيَ مَدْتُ الباء المفام ألبُحر البدال الهمزة البدال الهمزة البدال الهمزة البدال الهمزة المفام عكر عمر المفام المفام عكر عمر المفام المام المفام المفام المفام المفام المفام المفام المفام المفام المفام المام الم

اً لأولى بالتقليل فاتوا إبدال الهمزة إِنَّهُ هُوَ الفام وقفا بالهاء تغفلي ابدال الباء تاءً

ٱلأُولِين بالتقليل



حم الا تنزيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ عَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهُ وَأَخْلِلْفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْحِ ءَايَنَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ عِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ - يُوْمِنُونَ ١٠ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيدٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ مِّن وَرَآبِهِم جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كُسَبُوا شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ۞ هَنذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيكُ اللَّهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُم الْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الله وَسَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّا

بالتقليل بالتقليل إبدال الهمزة إبدال الهمزة يُومِنُونَ إبدال الهمزة إبدال الهمزة الفاء والألف الفاء والألف المفارقاً المفارقاً البدال الهمزة البدال الواو المفارقاً



ۉڛڂٞڔڷڴۄؙ ۉڛڂٞڔڷڴۄؙ

> إدغام فيهما

قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (اللهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْما مُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأُمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ أَهُوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١١) هَنذَا بِصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ الله عَمِيبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُ مُكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ اللهُ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

بَصَنَيْر النَّاسِ الصَّلِحُت الصَّلِحُت سَواءً" الفاءم أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَخَذَ إِلَهُ وَهُونَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتُمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكُّرُونَ اللُّ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَثْتُوا بِعَابَا إِنَا إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّيكُو ثُمَّ يُمِيثُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧) وَمَرَىٰ كُلَّ أُمَّةِ جَائِيةٌ كُلُّ أُمَّةٍ يُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللَّ هَلَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِمْ وَالصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَرْ تَكُنْ ءَاينتِي تُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَاقُلْتُمُ مَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٦﴾

إِلَنهُهُ هُونهُ المفام تَذُكُرُونَ تشديد الذال

ٱلدُّنْيا بالتقليل

ق<mark>َالُواْ ایتُواْ</mark> ابدال الهمزة واوا وصلا

> وترئ إمالة فتحة الراء والألف

بالتقليل الخيكيممًّا ادغام السَّمَوُتِ ايدال الهمدة

وَبَدَاهُمُ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُو كَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُمْ كُمَّ نَسِيتُمْ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هَنذا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ السُّ ذَالِكُمْ بِأَنَّكُمُ أَتَّخَذَتُمْ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتْكُورُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيا فَأَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (0) فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (٣) وَلَهُ ٱلْكِنْبِياء فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَنِيرُ ٱلْحَكِيمُ المُوزَة الأَجْقَافِيُّا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّجِيمِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُغَرِضُونَ اللَّ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرَّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ۗ ٱتْنُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبُّلِ هَلْذَآ أَوْ أَثْنَرَةٍ مِّنْ عِلْمِإِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ اللهِ وَمَنَّ أَضَلُّ مِمَّن يَدَّعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَايسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنفِلُونَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ اللَّ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَذَا سِحْرُمُ مِنْ اللهِ المريقُولُونَ افتريكُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ، فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَسَهِيدًا بَيْني وَبَيْنَكُورُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَلْمَاكُنْتُ بِدْعَامِنَ الرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنِّيعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَآأَنَا " إِلَّا نَذِيرٌ مُّيِينُ اللَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ عَلَى مِثْلِهِ عِنَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ مَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَنِدا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنْ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسْنِدُرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَّمُواْ فَلَاخُونَّى عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ

كيفرين إمالة فتحة الكاف والألف

> أَفْتَرِيْكُ إمالة فتحة الراء

علم بما إسكان الميم مع الإخفاء

> **وُهُوُ** إسكان الها،

وسمِد شَّاهِدُّ النفام

> موسى موسى بالتقليل

وَبُشُرِئ إمالة فتحة الراء والدته

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمَّةُۥ كُرْهِا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ۗ وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ مَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرٌ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِّيَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعًا بَهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُما ٓ أَتِعَدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ وَيُومَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَيْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِكَنُكُمْ نَفْسُقُونَ 💮

أجيتنا

لتافكنا

﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوٓ اللَّاللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١) قَالُوٓ أَجِئتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهِ تِنَافَأْلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمْ مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ - وَلَكِكِنِّيٓ أَرَبِكُمْ فَوْمَا بَعْهَ لُونَ 📆 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَنَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنّاً بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِي فِي إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ شَيْءٍ بِأُمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ نَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُهُمْ وَلاَ أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عِيسْتَهْزِءُ ونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٧) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَ أَمَّ بَلْضَلُواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (١٠)

وَإِذ أوليا بِمَا

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ۖ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيم الله وَءَامِنُواْ مِنْ اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَنْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهُ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ الْوَلِيَامُ أُولَيِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمُوْتَيُّ بَكَيَ إِنَّهُ. عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آ ) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنَذَا بِٱلْحَقِّيُّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِن أَن فَأَصِيرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارِ بَكِنُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّ

وَهُوَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعْمَالُهُمْ أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِ مَكُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّمْ كَذَلِكَ يَضَّرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَلِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعُ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَلِلَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُيلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمُ اللَّهُ مِنْ وَيُدِّخِلُهُمُ ٱلْمَنَّةُ عَرَّفَهَا لَمُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُمْ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُم اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُرَكِّرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهِ أَفَامَ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَالُهَا ال ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ اللَّا

وَلِلْكِفْرِينَ إمالة فتَحة الكاف والألف



الكنفرين إمالة فتحة الكاف والألف ألصّالِحَات جَنَّاتٍ النفام وَيَا كُلُونَ 18E زُيِّن لَّهُ، ألنّادِ عِندِك قَالُوا ألِّعِلْمِ مَّاذَا تَقُونِهُمْ تَانِيهُم فقدحًا

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ زُرُّ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلأَنْعَكُمُ وَالنَّارُمَتْوَى لَمُمْ اللَّهُ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَظِك ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣ الْفَن كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَّيِهِ عَكُن زُيِّنَ لَهُ، سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوٓ الْهُوَاءَ هُمُ اللهُ مَثُلُلُلْعَنَة ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنَغَيَّرُ طُعْمُهُ، وَأَنْهُلُ مِنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُلُ مُيِّنْ عَسَلِمُصَفَّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ وَمَغْفِرةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كُمُنْ هُوَخَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُو اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيَّكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُوٓ أَهْوَآ اَهْوَآ اَهُمْرُ ١١٠ وَٱلَّذِينَ اَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ (V) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَكُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ اللَّ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ رُلَّا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّ

يَعْلَم مُّتَقَلِّبَكُمْ - وَٱسْتَغْفِر لِدَنْبِكَ

وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَتِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولُ مَّعْ رُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ دَقُولَ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اللهُ أَفَلاَ يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِمَا نَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيَطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَتِ كُذُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطُ ٱللَّهَ وَكِرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ أَضْغَنْهُمْ

شُورَةً ألمقتال رَّأَنْتَ

بسيمهم والتقليل بالتقليل

بُرِيَّ لَهُمُ بُرِيِّن لَهُمُ إدغام

> (1000) (1000) (1000) (1000) (1000)

الدُّنيا بالتقليل تُومِنُواْ إبدال الهمزة يُوتِكُمُّرُ إبدال الهمزة

هَانتُ

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْيِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالَهُمْ (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَ أَعْمَلَكُورُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ فَكُمْ اللَّهُ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ إِنَّا مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوٌ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَنْ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ الله هَاأَنتُمْ هَاوُلاء تُدْعَوْن لِكُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبِّخُلُ عَن نَّفْسِهِ ، وَأَللَّهُ ٱلْغَينيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ (اللهُ)



وألمومنكت

عَلَيْهِ عسرالهاء فسيوتيه إبدال الهدزة سيقُول للينظم

فَأُسْتَغْفِر لَّنَا المُفام وَأَلْمُومِنُونَ ابدال الهمزة

مر م يومِن إبدال الهمزة

لِلْكِلْفِرِينَ إمالة فتحة الكاف والالف دَة في

يَغَفِر لِمَن اَدغام

ويُعَذِّب مِّن

برعام لِتَاخُذُوهَا اِبدال الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمٌّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَ دَعَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمَوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ " وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَيُعُذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَابَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَى انِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَأْ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلْيلًا (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَنِيْلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَئًا وَإِن تَنَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، يُدْخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّ وَمَن يَتُوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَاينةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْاْ ٱلْأَدْبِكُرْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَا نَصِيرًا اللهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا (اللهُ

باس إبدال الهمز

يُوتِكُمُ إبدال الهمزة

المُومِنِينَ إبدال الهمزة



فعلم مًا

یاخذونها ابدال الهمزه تاخذونها ابدال الهمزه

فَعَجَّل لَّكُمُّ المُومِنِينَ لِلْمُومِنِينَ

وَأُخْرِيْ

إمالة فتحة الراء والألف لَّقَد

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكْهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللهُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآ المُّمُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، مَن يَشَآءُ لَوْتَ زَنَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَيْهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوٓ الْحَقّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَابَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ لَّقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ لَا يَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا (٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِدَا ١٠٠٠

الكفار

مَدُرَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَدُهُ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُ تَرَيْهُمْ زُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ بِهِ مِنْ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَالسَّغَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعَجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ عِهُ ٱلْكُفَّالُّ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوا تَكُمُّ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهُرُوا لَهُ بِإِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوعُ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَونَ اللَّهُ

بألألقك

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ١ كُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَ كُونَ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ ۖ اللَّهِ مِن الْ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لِلَغِينَّةُ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَٰ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١٠ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفَّنَـٰ تَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّا اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبِينَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمُ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِٱلْأَلْقَنبُ بِنْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلَّإِيمَنَّ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّهُ وَلَا تَحْسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتُكُمْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ (0) قُلُ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيْ إِسْلَامَكُم بِلِ ٱللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

ياكل لَّحْمَ الدال ثم وأُنثِيْ التقام

المُومِنُونَ ابدال الهدة يَعْلَم مَّا ادغام أً • ذا تسهيل الهمزة الثانية مع

> مُتَنَا ضم الميم

و ذِكْرِئ إمالة فتحة الرآء والألف

قَ وَٱلْقُرْءَ انِ ٱلْمَجِيدِ اللَّهِ اللَّهِ عَجُهُوٓ أَنَ جَآءَ هُم مُّنذِرُّمِّ فَقَالَ ٱلْكُنفِرُونَ هَاذَا شَيْءٌ عَجِيثُ ١٠٠ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا لُرَاباً ذَالِكَ رَجْعُ ابِعِيدُ ( ) قَدْعَامِنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٍّ وَعِندُنا كِنَابُ حَفِيُظُ اللَّ بَلُ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَيَ أَمْرِ مَّرِيجٍ وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ١ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي مُّنِيبِ اللُّ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْدَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ = جَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ اللَّ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَاتٍ لَمَّاطَلُحُ نَضِيدٌ اللَّهِ رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتَّا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ الْ كَذَبَتُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَتَمُودُ اللَّهِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطِ اللهُ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدٍ اللهُ أَفْعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْشُهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١٠) إِذْ يَنْلَقَى لُلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ٧٧) مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ ﴿ وَجَآءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُكُلُ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَىَّ عَتِيدٌ اللهِ الْقِيَافِ جَهَنَّمُكُلَّ كُفَّادٍ عَنيدٍ (١٠) مَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبٍ (١٠) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعُ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ( ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَغْنُصِمُواْلَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَكُأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (اللهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (٣) مَنْ خَشِي ٱلرِّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنيبٍ (٣٦) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَنْدِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (١٠٠ لَهُمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (٢٠)

وَنَعْلَمِمَّا ٱلْقُول لَّدَیَّ

رَيِّك قَدًا َ

وَالذَّ رِيَنت ذَرُوا بنفام

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِهُلْ مِن مِّحِيصٍ أَنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبِ اللهِ فَأُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٠٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلسُّجُودِ الْ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَكَانِ قَرِيبٍ ال يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللَّهِ إِنَّا نَحْنُ نُحْتِي ، وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ النَّا يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ ﴿ اللَّ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (0) وَالذَّرِينَةِ ذَرُوا اللَّ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرًا اللَّهِ فَٱلْجَرِينَةِ يُسْرَا اللَّهِ فَأَلْمُقَسِّمَنتِأَمِّرًا ﴿ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ وَإِنَّا لَدِينَ لَوَقِعُ ﴿

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُرُ لَفِي قُولِ تُحْذَلِفِ ﴿ ﴾ يُوَّفَكُ أَفِكُ اللَّهُ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سِلَاهُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ الْ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ } وَالْحِذِينَ مَا عَالَىٰهُمْ رَبُّهُم ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ اللهُ وَبِٱلْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي ٓ أَمُولِلِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَلَيْتُ لِلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ اللَّهَ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللَّهِ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ السَّ اهَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ لَنظِقُونَ السَّاهِ اللهُ عَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (أَنَّ فَقَرَبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمِ (٨) فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ. فِصَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ اللهُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إذدَّخَلُواْ كَذَلِك قَال



 قَالَ فَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (٣) قَالُوٓ أَإِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ النَّرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿ اللَّهُ مُسَوِّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسَامِينَ ﴿ وَتُرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ أَنَّ فَتُولِّي بِرُكْنِهِ ، وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْمِيمَ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَا نَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللهُ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْخَصِرِينَ ﴿ وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿ إِنَّ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَكُهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ إِنَّا وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ إِنَّ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠٠ وَلَا تَعْمَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

المومنين إبدال الهمزة

> موسى موسى بالتقليل

وُهُوَ

عَلَيْهِم

الْعَقِيمِ مَّا

قِيل لَمُّمُ

أَمْرِزُ جِهِمْ

وَقَوْمٍ

نُذَّكُرُونَ تشدید الذال

كَذَالِكَ مَآ أَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْ مَحْنُونٌ (٥٠) أَنُواصُواْبِهِ عَبَلُهُمْ قَوْمٌ طُاغُونَ (٥٠) فَنُولَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ١٠٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلا يَسْنَعْجِلُونِ (٥) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ سَيُوْرَةُ الطِّوْرِا مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحْبَ وَالظُّورِ اللَّهُ وَكِنْبِ مَّسْطُورِ اللَّهِ فِي رَقِّ مَنشُورِ اللَّهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ اللهِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُودِ اللهِ عَذَابَرَيِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ١٠ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ال وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ الله ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُكَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِبُونَ اللَّهُ

إمالة فتحة الزاء والألف المومنيين إبدال الهمزة ألك هو

يُومِهِم كسر الميم

نارِ إمالة فتحة النون والألف و أنبعنهم بهمزة قطع مفتوحة وإسكان الثاء الأولى والعين وزون مفتوحة بدل الثاء ثم ألف

ذُرِيَّا لِهِمْ الف بعد الياء وكسر الناء والهاء (الموضعين)

کاسگا إبدال الهمزة

لغُو فتح الواو وصلاً دون تنوين

وي الخيزيا ۱۳ ه المهامي

تَاشِمَ إبدال ثم فتح الميم وصلاً بلا تنوين

كُولُولُو إبدال الهمزة الأولى واوا

الولى واوا إِنّه هُو ادغام بِنِعُمْتِ بالها، وقناً

أَفَسِحْرُ هَلَذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوْهَا فَأَصَبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🕦 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴿ إِنَّ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَمَاۤ أَلَنْنَهُم مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍكُلُّ ٱمْرِي مِاكْسَبَ رَهِينُ اللهُ وَأَمْدُدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْرِمِّمَّايَشُنْهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فِهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْنِيثُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَعْلُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ ال لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُو مَّكَنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَآءَلُونَ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللهَ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونٍ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلْرَبُّصُ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَرَبِّصِينَ

أَحْلَنُهُمْ بِهَذَا أَأَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠٠ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُ، بَل لَانُوْمِنُونَ (٣٣) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ الله المُ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهُ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللهِ أُمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيطِرُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ خَيْ آيون مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّيِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال أَمْ تَسْتَكُمُ هُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ عِندُهُ وَٱلْغَيْبُ فَهُم يَكْنُبُونَ اللَّهُ أَمَّ نُرِيدُونَ كَيْدَأَنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْالْمَكِيدُونَ اللَّهَ أَمْ لَهُمْ إِلَا عُنَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوَّا كَسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرْكُومٌ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلْكَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (0) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْ٧٤) وَأَصْبِرُلِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَ أَوَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَرَ ٱلنُّجُومِ ﴿ اللَّا

الموى يُوجىٰ

وَٱلنَّجِمِ إِذَا هَوَىٰ اللَّ مَاضَلَّ صَاحِبُكُرُ وَمَاغُوَىٰ اللَّ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللَّا عَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْفُوكَ اللَّ ذُومِزَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ٧ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَى ١٠ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اللَّ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عِ مَاۤ أَوْحَىٰ اللَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى إِنَّ أَفَتُمَنُّ وِنَهُ عَلَى مَايِرَى إِنَّ وَلَقَدَّرَءَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ (٣) عِندُ سِدُرَةِ ٱلْمُنكَةِىٰ (١) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (١٠) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿ اللَّهُ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَى اللهُ أَفَرَء يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى اللَّهِ وَمَنُوهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ١٠٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى اللهُ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَا مِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا نَمَنَّىٰ ﴿ اللَّهِ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (0) ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ١٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَبِكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا اللهِ فَأَعْرِضْ عَن مِّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللهُ خَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ آنَ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَحْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسِّنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَّكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ اللَّهُ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تُولِّي اللَّهِ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدُى المَّ أَعِندُهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى اللَّهِ اللَّهُ الْالْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ الله وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ اللَّهُ أُمَّ يُجُزِّنَهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَى اللَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَهَىٰ (اللهُ وَأَنَّهُ مُو أَضْحَكَ وَأَبِّكِي (١٦) وَأَنَّهُ مُو أَمَاتَ وَأَحْيَا (اللهُ)

يُومِنُونَ إيدال الهمزة اللكتيكة أعلم يمن إسكان الميم مع الإخفاء مع الإخفاء (كل المواضع)

اعام بهم السكان الميم مع الإخفاء

وانه هو إدغام (الموضعين)

بالتقليل (بافي الواضع) يري

يرى أخرى المالة الداء وهو

وَأَنَّهُ ۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرِ وَٱلْأَنْثَىٰ ﴿ ثَنَّ إِمِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمَّنِّي ﴿ ثَأْ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ (٧٤) وَأَنَّهُ مُواَّغَنَّى وَأَقَنَّىٰ (٨٤) وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (1) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (٥) وَثُمُودًا فَهَا أَبْقَىٰ (٥) وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى اللَّ وَالْمُؤْلَفِكَةُ أَهُوَىٰ (٣٥) فَغَشَّنْهَامَاغَشِّيٰ (٤٥) فَبَأَيَّءَالَآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ (٥٥) هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَنِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿ كَا لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ٥٠ أَفِنَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٠ ) وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ١٠٠ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ١١٠ فَأَسْجُدُوالِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١١٠ اللَّهِ اللَّهِ وَأَعْبُدُوا ١١٠ ٱقْتَرَبْتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَحَرُ ۞ وَإِن يَرَوَّاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمَرُّ ﴿ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوآ عَهُمْ عُلَّ أَمْرِ مُّسْتَقِرُّ اللَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْكَاء كَمَةُ بُلِغَةً فَمَا تُغَنِّن ٱلنَّذُرُ

الله عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ اللهُ اللَّهِ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ





خُلْسُعًا فتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة

الدَّاع ـ

كُذُبِت مود إدغام التاء إدغام الثاء

أ و لقى وجهان: ١. تسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال وهو المقدم أد لُقى

الادخال

الله الموطر المفام وَلَقَدَ وَلَقَدَ مَا لَكُوطِ وَلَقَدَ مَا لَكُوطِ وَلَقَدَ مَا لَدَال الله المال الدال المال المال

وَلُقَد جَّاءً إدغام الدال إدغام الدال إداجيم

جًا ءَالَ حذف الهمزة الأولى

يقُولُون خَيْد النفام النون في النون في النون

ألنار إمالة فتحة النون والألف

وَيَبِتَهُمُ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِيَنَهُمُ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرُ (١٨) فَنَادُوْا صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرُ ١٠٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيعِ ٱلْمُحْفِظِرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ١٣ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَيَّنَهُم بِسَحَرِ السُّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَّا كَذَالِكَ بَعَزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَهَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوّا بِٱلنُّذُرِ اللَّ وَلَقَدٌ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦفَطَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْآُ وَلَقَدْ صَبِّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ اللهُ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَرَّ فَاٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُدَّكِرٍ كُ وَلَقَدْ جَآءَءَ الَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ﴿ إِنَّ كُذَّ بُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ ٱخْذَعَ بِيزِ مُقْنَدِدٍ ١٠ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةً فِي ٱلزَّبُرِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُّ جَمِيعٌ مُّنْفَصِرٌ اللَّهُ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَتُولُونَ ٱلدُّبُرَ ١٤ أَنْ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ عِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ (1)

وَمَآ أَمۡرُنَاۤ إِلَّا وَحِدُهُ كُلَمْتِم بِٱلْبَصَرِ ٥ وَلَقَدُ أَهۡلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ اللهِ وَكُلُّ شَيءٍ فَعَلُوهُ فِ ٱلزُّبُرِ اللهُ وَكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُّسْتَظرُ اللهُ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ في جَنَّتِ وَنَهُرِ (اللهُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندُ مَلِيكٍ مُقْنَدِرِ (اللهُ عَنْدُ مَلِيكٍ مُقَنَدِرِ الله المحالم المعالم ا مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّجِيمِ ٱلرَّحْمَانُ الْ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ الْ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ الْ عَلَّمَهُ ٱلْبِيَانَ اللَّهُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ بِسَجُدَانِ آنَ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ٧ أَلَا تَطْغَوا فِي الْمِيزَانِ ١٠ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُحْيِّرُوا ٱلْمِيزَانَ أَنْ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اللهِ فِهَا فَكِكُهُ أُو ٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ اللَّهِ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ اللَّهِ فَإِلَيْءَ اللَّهِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ اللهُ وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَّادِجٍ مِن نَّادٍ اللَّهِ فَإِلَّةِ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِن مَّادِجٍ مِن نَّادٍ

مَقْعَد صِدُقٍ بنفام



كَاللَّهُ خَارِ إمالة فتعة الخاء والالف

نارِ إمالة هنتجة النون والألف

أيم أيله وقفًا: بالألف

أَقَطارِ إمالة فتحة الطاء والألف نّار

بارِ إمالة فتحة النون والألف

و نحاس تنوین کسر

رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ ﴿ ۚ فَيِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۖ وَ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ١٠٠ كَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَتَغِيَانِ ١٠٠ فَيَأْيَءَ الآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ (١) فَبِأَيّ ءَ الآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) وَلَهُ ٱلْجُوَارِٱلْمُنْشَاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىم (1) فَبِأَيْءَ الآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ (0) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (1) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله يَسْتَلُهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِد هُوَ فِي شَأْنِ اللهُ فَيِأَي ءَالآءِ رَيِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللَّهِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ اللَّهُ فَإِلَّيْ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ يَهَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَنِ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَالَآ ِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارٍ وَخُاسٌ فَلَا تَنْكَصِرَانِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ عَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ فَيِأَيَ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَيُوْمَ إِذِلَّا يُسْتَكُلُّ عَنَ ذَنْبِهِ ع إِنْ وَلَاجَانٌ اللهِ فَإِلَيَّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥

بسيه لهم بالتقليل فيوخذ بيدال الهدوة يُكُذِّب إدغام

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَنْهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ إِنَّ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ هَاذِهِ، جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ مِ اللَّهُ جُرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِينَ حَمِيمِ عَانِ اللهَ فَيَأْيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ اللهُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ (أَنَّ فَيَأَيّ اللهِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ( اللهُ عَلِمَا عَيْمَا لاَءِ رَيِّكُمَا أَكُذِّ بَانِ ( اللهِ عَلَيْمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ الْ فَإِلَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللهِ فِيهِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللَّهِ عَلَى فَرُسِّ كُمَّا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ مُتَّكِمِينَ عَلَى فُرُسِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانِ ( اللهِ عَبَأَيَ ءَا لَآءَ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الصَّ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللهُ فَيِأَيَّ الآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ ﴿ فَإِنَّ عَالَآ مَرَيَّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ وَ هَلْ جَزَاءُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ١٠ فَيِأَيَ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ اللهُ فَيأَيِّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فِيمِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ إِنَّ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ١٠

عَيِّنَان نُضَّاخَتَانِ النَّامِ

فِيهِمَافَكِكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ﴿ فَإِلَى عَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَافَكِهِ مَا فَكَدِّبَانِ فِهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُورُّ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ (اللهُ فَإِلَى ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِبانِ (١٧) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ﴿ ﴿ فَإِلَّيْ عَالَآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (٧٠) فَبِأَيّ ءَ الآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ الْبُركَ أَسْمُ رَيِكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللهُ المِيْوَالِوْلْقِعِيْنَ إِلَّالُولِقِعِيْنَ إِلَّالُولِقِعِيْنَ إِلَّالُّالِقِيْنَ إِلَّالُّالِيَّةِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ الْيَسَ لُوقَّعَنَهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةُ رَّافِعَةُ اللهُ إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا اللهِ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالَ بَسًّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي ال فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبِئًا ١٠ وَكُنتُمُ أَزُوجًا ثَلَاثُةً ١٠ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ( ) وَأَصْحَابُ ٱلْشَعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اللهِ وَالسَّنبِقُونَ السَّبِقُونَ اللهِ أُولَتِكَ الْمُقَرِّبُونَ اللهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) ثُلَّةً ثُمِنَ ٱلأَوَّلِينَ (١١) وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ال عَلَى شُرُرِ مَوْضُونَةِ (١٠) مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِيلِينَ (١١)



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُُخَلَّدُونَ ﴿ ١٧ ۚ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَخُورُ عِينٌ اللهُ كَأَمْنُ لِي اللَّهُ لُو اللَّهُ وَحُورٌ عِينٌ اللَّهُ كُورِ عَلَى اللَّوْ لُو ٱلْمَكْنُونِ (٣) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَايَسْمَعُونَ فِيهَ الْغُواُ وَلَا تَأْثِيمًا ١٠ إِلَّا قِيلًا سَلَعًا سَلَعًا ١٠ وَأَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ١٧٧) فِي سِدْرِ مَّخْضُودِ ١١٠ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ١١٠ وَظِلِّ مَّدُودٍ الله وَمَآءِ مَّسَكُوبِ الله وَفَكِهَ إِكْثِيرَةٍ الله لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَّنُوعَةِ (٣٣) وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةِ (٢٠) إِنَّا أَنشأُنهُنَّ إِنشَاءَ (٥٠) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهِ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَةُ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١٠٠ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَبُ ٱلشِّمَالِ (١) فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (١) وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (١) لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ اللهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ اللَّهِ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوْءَابَأَؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْكَخِرِينَ اللَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومِ اللَّ

وكاس المهرة ورج ر مرج ر من المولو ال

إبدال الهمزة

تَاثِيمًا

أَنْشَانَكُهُنَّ

أُمِدُا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُتنا ضم الم

أدناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١٠٠ لَا كِلُونَ مِن شَجِرِ مِن زَقُّومٍ ١٠٠ فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَعِيمِ ﴿ فَا فَشَرِينُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (00) هَلَذَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (0) فَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ١٥ الْفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ ١٥ عَالَنَتُ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١٩٠٧ نَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ ١٠٠٠ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ عَامَتُكُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَعَرُّثُونَ اللهُ عَأَنتُ مَرَّرُعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٠٠ إِنَّالُمُغْرَمُونَ ١٦٠ بَلْ خَنْ مَعْرُومُونَ ٧٧) أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشَّرَبُونَ ﴿ اللَّهِ مَأْنَتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ اللَّ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوَلَا تَشَّكُرُونَ الله أَفْرَءَ يَتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ الله عَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَعْنُ ٱلْمُنشِعُونَ ﴿ ٧٢﴾ نَعْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةٌ وَمَتَعًا لِلْمُقُوينَ اللهُ فَسَبِّحٌ بِالسِّرِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ فَكَلَّ أُفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ ولَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ١٠٠

إِنَّهُ, لَقُرْءَ أَنُّ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ فَا كِنَابٍ مَّكُنُونٍ ﴿ اللَّهِ لَا يَمَسُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ ثُلُ مَنزِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَفَيَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴿ ۖ فَلَوْلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ ١٨ وَأَنتُمْ حِينَةٍ ذِ نَظُرُونَ ﴿ ١٨ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَانْتُصِرُونَ اللهُ فَلُولَا إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ (١٨) تَرْجِعُونَهُ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٧٧) فَأَمَا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ( ) فَرُوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ( ) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَادُ لُكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ ﴿ أَنْ فَأَزُلُّ مِنْ حَمِيمٍ ﴿ أَنَّ وَتَصْلِيمُ جَعِيمٍ (10) إِنَّ هَاذَا لَهُ حَقُّ ٱلْمَقِينِ (١٠) فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (١١) سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْمَكِيمُ اللَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُمْعِي وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَالْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظُّهِرُ وَٱلْظَاهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

وجنت

وَتَصلِيكَ جَعِيمٍ جَعِيمٍ

> هُوَّ إسكان الها،

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُّشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْتَيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ وَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدٍ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُّ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُوْ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُو إِن كُنْهُم مُوَمِنِينَ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَنِ بَيِنَنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْر لَرَّهُ وَفُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْنُلْ أَوْلَيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُواْ وَّكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ أَنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, وَلَهُ, أَجْرٌ كُرِيمٌ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَينِكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَتُ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسُ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ وَبَابُ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِمَنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصُتُم وَارْتَبْتُم وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (0) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْمَقِيِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيرٌ ١

الدنيا بالتقليل (الموضعين)

فكريك إمالة فتحة الراء والألف

يو تيلي إبدال الهمزة

اَلْعَظِيمِمَّا إدغام

تَاسَوْا إبدال الهمزة

أَتَكُمُ حذف الألف التي بعد الهمزة

و يا مرون ابدال الهددة

الله هُوَ الله هُو

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشَّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١) ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَّوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُر بِينَكُمْ وَتُكَاثُر فِي ٱلأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْخُرُورِ الْ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضَلْ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ (١) مَا أَصَابَ مِن مُُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرُأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ لَكُيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَمَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْدَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِئُ عَزِيزٌ ١٠٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَعِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهُ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَاثَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهُبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا فَاللَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ (٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالًا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

رُسَلنا

باس الهدوة البدال الهدوة المالة فتحة الثاء والآلف الثاء والآلف السين المسلف المسلف المسلف المسلف المسلف المدوة المواقدة المدوة المدال الهدوة المدال المدال الهدوة المدال المدال المدال الهدوة المدال المدال

يظ هرون فتح الياء وتشديد الظاء دون ألف وفتح الهاء مشددة (الموضعين)

الّتي بعدف الياء وفي الهمز وجهان: وجهان: مع الله اللازم مع الله اللازم المختف

النّبي ٢. تسهيل ١١ الهمزة مع التوسط أو القصر

فتحرير رُقبَةٍ النفام التومِنُواْ ابدال الهدزة

مِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمَّ آإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظْلِهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَا بِهِمْ إِنَّ أُمَّهَا ثُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُظْ هِرُونَ مِن نِسَآ إِبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاْ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ } وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِكَنَا ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَيَلَّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَكُبِتُواْ كُمَا كُيِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَاينتِ بَيِّننَتٍّ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُهُمُ وبِمَا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدَّنَّى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمَّ أَيِّنَ مَا كَانُوٓ أَثْمُ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنَّهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُذُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ مَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ أَفِيثُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَى لَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

نَجُون كُرْ بالتقليل (المضعة)

(E)

ع الشفقاء تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

المتارِ إمالة فتحة النون والألف

وَيَحْسِبُونَ

عَلَيْهِمِ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُوْكَ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (اللهُ ءَأَشَفَقَنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَعُونكُمْ صَدَقَتَّ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَلَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١١ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لَكُمْ وَلا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْتًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٣ يَوْمَ يَبْعُثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُرْ ۗ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١١٠ اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَلْهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهَ عَوِيزٌ اللَّهَ

ٱلدُّنيا

آليّار

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَا رُخُالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (١٠) راللَّه الرَّحْنِز الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَالَّذِي أَخْرَجُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِينُومٍ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللهُ القري امالة فتحة الداء والالف

ٱلۡقُرِّ بِي

د بارهم إمالة فتحة الباء والألف

رو ويورثرون الدال الهمزة

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ.وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّيْ وَٱلْمَتَنَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَدُكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيسُرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوُلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ

قَال

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَهِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ ﴿ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَبِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغُرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّي ٱلْأَدْبِكُرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُون اللهُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ اللهِ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍّ بَأْسُهُم بِينَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ (١) التار إمالة فتحة لنون والألف (الموضعين)

كَٱلَّذِين نَّسُواْ النفام

المُومِنُ إبدال الهمزة

ٱلۡمُصَوِّر لَّهُ انفام

اًلُّحْسَنِي بالتقليل

وهو



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ حِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِي تَشُرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوُ تَكَفُرُونَ ۚ ۚ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوَلَاكُمُ ۗ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَلَمُ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْلِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيِّننَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَصْدَهُ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ رَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرُ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

تُومِنُواْ أعكريما فَقَدضَّلَّ والتغضاء زِّيُّنَا وَأُغْفِر لَّنَا

وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَيدُ ( عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيْرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ مِّن دِينُرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ وَظَنهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَنُوَلَّمُمْ فَأُولَيْك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا جَآءَ حُمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا زَجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْتَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ يَنْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 🕛 وَإِن فَاتَكُمْ شَىَّةُ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَنَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي آنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهَ

لَقَدَكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

يَتَأْيُّهَا ٱلنِّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَّا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ

مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْنَزِ ٱلرِّحِيهِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهِ

كَبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴿ ۖ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَا اللَّهُ مُ

بُنْيَانُ مِّرْصُوصٌ اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنقُومِ لِمَ

تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمَّ فَلَمَّا

زَاغُوٓ أَ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِيّ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَامَا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۗ ۞ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَاثِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ اللهُ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِالْمَدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُكُمُ عَلَى جِعَزَةٍ نُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ أَنْ فُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهَدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ نَعَكُمُونَ الله يَغْفِرْ لَكُوَّ ذُنُوبَكُمْ وَنُدُخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةُ فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيثٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْمُوَارِثُونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَاكَامَنَت ظَآبِفَةٌ مِّنَ بَغِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكَفَرَت طَّا بِفَتْ أَ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلِهِرِينَ ال



ভেট্টেন ট্রেম্ব ০ব জ্বা

> قبَّل لَفِي الدغام وهو اسكان الهاء يُورِيدِ إبدال الهمزة

ٱلْعَظِيم مَّشُلُ التَّوْرِينة التَّوْرِينة شُمَّمَ

إمالة فتحة الراء والألف ثم وجهان: إدغام التاء أو إظهارها ٱللَّهُو وَمِنَ النَّهُاهِ

فَطُّيعٍ عَلَىٰ إدغام مرية مو حسب إسكان الشين

يحسبون كسر السين

يُوفَكُونَ إبدال الهمزة يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن نَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهُ وَإِذَا رَأُواْ بِحِكْرَةً أَوْ لَمُوا ٱنفَضُو ٓ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمَا قُلْ مَا عِندَا للَّهِ خَيْرُمِنَ ٱللَّهُووَمِنَ ٱلدِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ المُؤْرَةُ المُأْفِأُونُ الْمُأْفِقُونُ الْمُأْفِقُونُ الْمُأْفِقُونُ الْمُأْفِقُونُ الْمُأْفِقُونُ الْمُأْفِقُونَا إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْنِفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَندِبُونَ ۖ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٣ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجُّسَامُهُمُّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرْهُمْ قَنْلَهُ وُٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوًا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ٥ سُوٓاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلَّهِمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٥ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْفِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أُخَرَّتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

· أَهُ كَاهُ

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُرْكَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِينُ ١٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُبِيرُونَ وَمَا تُعُلِنُونٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ وَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْلِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلِّبِيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبِشُرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدُ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ٱ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَيِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَثُدِّخِلَهُ جَنَّتِ تَجَّرى مِن تَحْنَهَ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلِّينَتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ لِتَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَا وُلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ ﴿ إِنَّ عَنِامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَ

النار الهنار البدال الهمزة المومنون

وَيَغْفِر كُمُّمُ إدغام الراء إذغام الراء

ياتينَ إبدال الهمزة

فَقَدظًّلُمَ النفام

و مع يومن إبدال الهمزة

فهوً إسكان الهاء

بَلِغُ

تنوين الغين أُمره و فتع الراء

قَدجَّعَلَ النفام

وَالنَّيْ بعدف الباء ويا الهمز وجهان البدالها باء مع المد اللازم مع المد اللازم

وَالنّبي ٢. تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

بَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ كَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لا تُخْرِجُوهُنَ مِن بيُوتِهِنَّ يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ. يَخْرَجًا ١٠ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللَّهُ وَٱلْتِعِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُرُ إِنِ ٱرْتَبْتُثُو فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُةُ أَشَّهُر وَٱلْتَتِي لَرْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِينْسُرُ ﴿ فَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ لَيْكُرُومَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَّكُمُ مِعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللَّهِ لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَيْنَفِقَ مِمَّآءَ الْنَهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُمْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكُرًا ١٠ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُتُمَّ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَاتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزِلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (اللَّهُ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَءَاينتِ ٱللَّهِ مُبِيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّنتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخْالِدِينَ فِيمَا أَبِدُ أَقَدُ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ وِرْقًا (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

1.5 واتمروأ

المنام ما المناه وهو المناه وهو المناه وهو المناه وهو المناه والمناه و

المسلم المسلمة الملاء المسلمة الملاء

الله هو الله هو المام الله هو المام المام

وجهان: إدغام أو إظهار

يُبَدِّلُهُو فتح الباء وتشديد الدال

م مومنكتِ ابدال الهمزة

يومرون إبدال الهمزة



يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُّوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّكَ أَتْمِمْ لَنَا نُوْرِنَا وَأَغْفِرُلُنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنكِفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمٌّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّدُ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ اللهِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَبُحِني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَعَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُرْبَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكُلِمَنتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنينِينَ ﴿٣ُ

واًغفر النام الداء الدام الداء البدال الهمزة وماولهم البدال الهمزة البدال الهمزة البدال الهمزة المرات المرات وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

تری ابداله ابدغام نم اماله ولَقَدُزُیناً ابدغام الدُنیا ابدال الهدن ورییس ابدال الهدن اسکان الها،

تكاد المقرر المفام المدال الهمزة المدال الهمزة

تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تُرَى فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَنُونَةٌ فَأَرْجِعُ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ اللهُ أُمَّ ٱلْجِعِ ٱلْبَصَرَكَزَّلَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدْ زَيِّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَم وَبِيْسُ ٱلْمَصِيرُ الله إِذَآ أَلْقُواْفِيهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللهُ تَكَادُتُ مَيِّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَكُمْ خَزَنَكُهَا أَلَدَ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ١٠٠ قَالُواْ بِكِن قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِبِيرِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١٠٠ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِٱلسَّعِيرِ ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكُبِيرٌ ١٠٠

وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ ، عَلِيمُ ابذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن يِرْقِهِ إِنَّهِ ٱلنُّشُورُ الله المُعنيمُ مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٧) وَلَقَدُكُذَّبِ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ السَّاأُولَدُ يَرُوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَّنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١١١ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَضُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُورِ اللهُ أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِلَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ ١٠٠ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ الْهَٰدَيَ أَمِّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلْ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ كُرُوجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ١٠٠ قُلُهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ إِن كَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الصَّ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ الصَّ

يعُلُم مَنْ الفاء وهو الفاء الفاء الفاء الفاء الفاء الفائدة الفائية مع الإدخال مع الإدخال الفائية الفائية الفائية مع الإدخال الفائية الفائية

السمآءِ أن إبدال الثانية ياء مفتوحة (الموضعين)

كان تكير ادغام اسكان الداء برزق مر ادغام وجعل الكيفرين إمالة فتعة الكاف والالف يأتيكم فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِتَنَ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُم بِهِ عَذَّعُونَ ﴿ ﴿ فَلَ أَرَء يَشُمُ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴿ فَا لَهُ وَمَن مَعِي الرَّحْمَنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مَّبِينِ الرَّحْمَنُ عَلَمْ وَنَ هُو فِي ضَلَالٍ مَّبِينِ

(لَيْفَارُةُ الْعَلَىٰ الْمُرَا

مِ اللَّهِ الرَّحْيَةِ الرَّحْيَةِ الرَّحْيَةِ الرَّحْيَةِ

حَلَّافٍ مَّهِينٍ اللهُ هَمَّازِ مَشَّاءٍ بِنَمِيمِ اللهُ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَشِيمٍ (١١) عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ (١١) أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

الله إِذَا أُتُنَاكُ عَلَيْهِ وَايَنْنَاقَاكَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ

٩٥٠ ښښ ښښا ۱۹۰۳ ۱۹۵۳

أَعْلَم بِمَن إسكان اليم مع الإخفاء

وَهُوَ

أَعْلَم بِأَلْمُهُ تَدِينَ إسكان اليم مع الإخفاء

سَنَسِمُهُ وَعَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿ ۚ ۚ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كُمَا بِلَوْيَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ مَلْ يَسْتَثَنُّونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِن زَّبِكَ وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَنَنَادُوْامُصْبِحِينَ اللَّ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ اللهُ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ الله أَن لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ السَّا وَعُدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ (0) فَلْمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓ أَ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١٠ كَنْ بَغُنُ يَخُرُومُونَ ١٠ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَّكُوْ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّهِ عَالُوا يُوتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَنِينَ اللَّ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَاخِيْرا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْتَمَا المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَ إِمَا لَكُورَكَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ اللَّهِ المُ لَكُورِكِنَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ١٧٠ إِنَّ لَكُور فِيهِ لَمَا تَخَيِّرُونَ ١١٠ أَمْ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ ﴿ أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ ا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يُبَدِّلنا وتشديد الدال أكبرلو إدغام

فَلْيَاتُواُ إبدال الهمزة الفراب المناه ا

أدرينك إمالة الراء

نِقِبْتِ لِلْہِنْ نِبِا ۷۵

ادغام فترى وفقاً:إمالة وصلاً وجهان: الفتح أو الإمالة

عَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ (اللهُ اللهُ فَدَرُفِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْفَدِيثِ سَنَسْتَدَرْجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَأَمْلِي لَمُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اللَّهِ أَمْ تَسْتَلُّهُمْ أَجْرَافَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْثِ فَهُمَّ يَكْنُبُونَ ﴿ لِا الْأَفَاسِرِ لِلْكُورَبِكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ إِلَّا لَوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةُ مِن زَيِهِ عَلَيْدَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ اللهُ فَأَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرْهِمْ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مِلَجْنُونٌ إِنَّ أَنْ اللَّهِ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٥٠) ٱلْمَا قَدُ اللَّهُ مَا ٱلْحَاقَةُ لَ إِنَّ وَمَا أَدُرِيكَ مَا أَلْحَاقَةُ لَا كُذَّبِتُ ثُمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ إِنَّ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ (0) وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيةٍ السَّخَرَهَ اعَلَيْهِمُ سَبِّعَ لَيَالِ وَثَمَنِينَةَ أَيَّامِ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴿ ۖ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَافِيكِةٍ ﴿ كَا

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ. وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ۖ فَعَصَوْا رَسُولَ رَجَمْ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِ ٱلْجَارِيَةِ الله النَّجِعَلَهَا لَكُرُ نُذُكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيةٌ (اللَّهُ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةٌ وَاحِدَةٌ (١٦) وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً (١١) فَيَوْمِيذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ أَنْ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمِيذٍ وَاهِيَّةٌ اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِا وَيَحِيلُ عَرْسُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَيْنِيةٌ ٧ ) يَوْمَهِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ ١٨ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآ قُمُ أَقُرُهُ وَأَكِنْبِيهُ ﴿ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلْقِ حِسَابِيَّهُ (اللَّهُ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ (١١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ اللَّهُ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللَّهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبْهُ, بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَلْيَنَي لَرَ أُوتَ كِنَبِيةً (0) وَلَرْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (0) يَلْيَتُهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَآأَغُنَى عَنِي مَالِيَهُ (١٠) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيهُ (١٠) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (١٠) ثُرَّالْهَ حِيمَ صَلُّوهُ (٣) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ (٣٠) إنَّهُ. كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠)

قِبَلُهُو كسر القاف وفتح الباء وألموقفكتُ إبدال الهمزة

> فَهِی یَوْمَیِذِ اِسکان الهاء ام ادغام

فَهُوَ الْهَاء

عكة لطبغة على هاه تالية لمضروفوس

و و يومِن إبدال الهمزة ٱلأَقاويل لُأَخَذُنَا

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ (٥٠) وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ (١٠) لَايَا كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا أَفْسِمُ بِمَا لَبُصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ السَّ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ٤٠٠ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّالَذُكُّرُونَ ١٠٠ لَمَزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَلَوْ نُقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأُقَاوِيلِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ لَا أَخَذُ فَامِنْهُ بِالْيَمِينِ ( وَ اللَّهُ مُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ إِنَّ الْفَامِن كُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنَّهُ حَجِزِينَ ﴿ إِنَّا ۗ وَإِنَّهُۥلَلَذَكِرَةٌ ۗ لِلْمُنَقِينَ ﴿ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلِكَمْ مُكَافِّعِينَ ﴿ وَا إِنَّهُ وَلَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَ أَوْ إِنَّهُ الْحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَا نَصْبَحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَا سَأَلُ سَآمِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ اللَّهِ لِللَّكَيْفِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ اللَّهِ مِنْ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ اللَّ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ وَخَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴿ فَأَصْبِرَ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿ فَا إِنَّهُمْ يَرُونَهُ, بَعِيدًا آنَ وَنَرَنهُ قَرِيبًا آنَ أَيُومَ تَكُونُ ٱلسَّمَآهُ كَأُلْهُلِ ٥ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٥ وَلَايَسْنُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ٥

مُّ يُودُ ٱلْمُجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِينِيهِ وصنحِبَيهِ ع وَأَخِيهِ اللهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويهِ اللهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَظَى ﴿ وَا ۚ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿ ا ۚ نَدْعُواْ مَنْ أَدْبُرُ وَتُولِّلُ ﴿ ١٧ ﴾ وَجَمَعَ فَأُوعِيِّ ﴿ ١٨ ۞ ﴿ إِنَّا ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله إذا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا الله وإذا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا الله إلَّا ٱلْمُصَلِّينَ السَّالَلْدِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ السَّوَالَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ١٠ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِينِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٧٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُمُأْمُونِ (١٠) وَٱلَّذِينَ هُرُ إِفْرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣) فَهَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُوُ ٱلْعَادُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَاللَّذِينَ هُم يِشَهُ دُيِّتِم قَآيِمُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَّتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمَهِ مِن وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٧٧ أَيُطَمُّعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُّ أَنْ يُدِّخُلُ جَنَّةَ نَعِيعِ ﴿ ٣٨ كُلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ ٣١ }

لَظِیٰ بالتقلیل نزاعة التقوین ضم

0 V

لِلشَّوىٰ بالتقليل وَتُولِّيٰ بالتقليل

فَأُوعِي بالتقليل مَامُونِ إبدال الهمزة

يشهك تهم حدف الآلف الثانية -بالإفراد - أَسِيم بِرَبِ اسكان الميم مع الإخفاء ألاجلاث بسراعًا ادغام نصب واسكان الصاد واسكان الصاد

لَّهُ وَ الْهُمُ إدغام

فَلآ أُقْبِيمُ مِرَبِّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَائِدِرُونَ ﴿ ثُنُّ عَلَىٰ أَنْبُدِّلَ خَيْرَامِنَهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَلَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُّونَ ﴿ إِنَّ لَا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ (٤٤) خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا بُوعَدُونَ (١٤) ﴿ اللَّهُ الرَّحْنَزِ الرَّحِيهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَأَنَّ أَنذِرٌ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاثُ أَلِيمٌ ١ أَن اَعَلَومِ إِنِّي لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينُ ١ أَنِ اَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٣) يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَازًا ١٠ فَلَمْ يَزِدُ هُرُ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دُعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أُصَلِيعَهُمْ فِي عَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشَوًا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا اللهُ لَمُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ رَكَاكَ غَفَّارًا اللَّهُ

يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا اللهُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوٰلِ وَبَيِنَ وَيَجْعَل لَّكُور جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُورُ أَنْهَنُوا اللَّهُ مَّالَكُورُ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا اللَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا اللهُ أَلَرْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَتٍ طِبَاقًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٠٠ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّ ثُمَّ يَغِيدُكُو فَهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ فَا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِنَسْلُكُواْمِنُهَا سُبُلا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ، وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُواْ مَكْرُ اكْبَارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا اللهُ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا اللهِ مِّمًا خَطِيَّكَ لِهِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نُذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ١١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ " أَرْبِ أَغْفِرُ لِي وَلِوْلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠٠

خُلَقَكُم الشَّمْسَ و إنّه كسر الهمزة (كل المواضع)

ٱتَّخَذ صَّنحِبَةً بن<sup>فام</sup>

وياتًا كسر الهمزة (كل المواضع)

وانده ووانهم كسر الهمزة

ذَ لِك كُذَ طَراً بِقَ طَراً بِقَ قَدُدًا نُعُجِزُه

إدغام م **يومِن** إبدال الهمزة



وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحرُّ وْأْرْشَدُا ﴿ إِنَّ الْوَأْمَا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّم حَطَّبًا (١٠) وَأَلُّو ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءُ عَدَقًا (١٠) لِنَفْئِنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ٧٣ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مِلْاً قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا اللهُ قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلارَسَدَا اللهُ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا (1) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا (١٦) حَتَى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُلِ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجِعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا ١٠٠٠ عَدِيمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ورَصَدًا ﴿ كَا لِيَعْلَمَ أَن قَدَّ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدَّا ١١٠٠

وَإِنَّا

وان لو النون مفصولة رسماني المصحف البصري

علیها اختباراً علیها اختباراً ادغام نسلکه بالنون بدل

قال فتح القاف ويعدها ألف وفتح اللام

يَجْعَل لَّهُو النفام رَبِّي

لُ ﴿ ۚ وَ الَّيْلَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ نَصْفَهُ ۥ أُو اَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا اللهُ إِنَّاسَنُلِقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَّا ﴿ وَأَذْكُرِ ٱسْمَرَتِكِ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ زَّبُ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا اللهِ وَأَصْبَرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْزَاجَمِيلًا ١٠٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ١١٠ إِنَّا لَدَيْنَاۤ أَنكَا لَا وَجَحِيهُا ١١٠ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا الله يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِثِيبًا مَّهِيلًا ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعُونَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَصَىٰ فِرْعُوثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَاهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١٦ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ هَلَذِهِ عَنَّدُكِرَةً فَكُنَ شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَا

اُو اُنقص اُو اُنقص ضم الواو

وطاء كسر الواو وفتح الطاء وزاد ألفا بعدها مع المد المتصل

النهار إمالة هتحة الهاء والألف



((())) (())) (())) ((()))

ونصفه على الفاء والهاء كسر الفاء كسر الثاء مرضى التقليل مرضى التقليل مرضى التقليل الت

والرّجز كسر الراء الكفرين إمالة فتحة الكاف والالف نَذَر لَّهُ آحَةٌ لِلْبَشَرِلْمَن نَلَكُدُ

إِنَّهُ وَفَكِّرُ وَقَدَّرُ (١٠) فَقُيلَكِيفَ قَدَّرُ (١١) ثُمَّ قُيلَكِيفَ قَدَّرُ (١٠) ثُمَّ نَظرَ (١) أُمُّ عَبسَ وبسرَ (١١) أُمُّ أَذْبرُ وأَسْتَكُبرُ (١١) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ اللهِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ اللَّهُ وَمَآ أَدْرَىكَ مَاسَقُرُ (٧) لا نُبْقِي وَلَا لَذَرُ (١٨) لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ (١١) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِذَتْهُمْ إِلَّا فِتَنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَرُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهِ وَاللَّهِ إِذْ أَذْبَرُ اللَّهِ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهِ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ اللَّهُ لَذِيزًا لِلْبَشَرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبُ الْيَهِينِ ﴿ ٢ فِي جَنَّتِ يَتُسَاءَ لُونَ الْ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَاسَلُكَ كُونِي سَقَرَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ فَا وَكُنَّا غَفُوضٌ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ١٠٠ وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ١٠٠ حَتَّىٰ أَتَكُنَا ٱلْيَقِينُ ١٧٠

شَفَعَةُ ٱلشَّيْفِعِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿ ٥ فَرَتْمِن فَسُورَةٍ إِلهُ اللَّهُ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنشَّرَةً ﴿ أَن كُلَّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرة (٥٠) كَلَّآ إِنَّهُ رَتْذِكِرةً (٥٠) فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ (٥٠) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ١٠٠٠ المُؤْرِدُةُ (لَقِيْنَامِيْنِ) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ١ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ١ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن بَحْمَعُ عِظَامَهُ ﴿ إِنَّ بَلَى قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ و الْ بَلْ يُرِيدُ ٱلِّإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَامَةُ وَالْمَ ٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ١ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ١ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِذٍ أَتِنَ ٱلمَفَرُ اللَّهُ كَلَّا لَا وَزَرَ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِيذٍ ٱلْمُسْنَقَرُّ اللَّهُ يُنَبُّو الْإِنسَانُ يَوْمَ إِن بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ (١٦) بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ - بَصِيرَةُ (١١) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، ١٠٥ لَا يُحَرِّكُ بِهِ - لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ = ١٠ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَ انَهُ إِنَّ عَلَيْنَا مِيَانَهُ فَأَنَّهُ فَأَنَّهِ قُرْءَ انَهُ إِنَّ اللَّهُ مَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ وَأَنَّهُ

يُوقَى إبدال الهمزة الله هُو العام النقوى بالتقليل

(400) (400) (400) (400) (400)

قيم بيوم فيم بالنفس اسكان المه مع الإخفاء أيحسب كسر السين ادغام ادغام مَنْ جُرُونَ وَيُذُرُونَ مَن زَّاقِ مِن زَّاقِ بلا سكت وإدغام النون

بالتقليل (باقي المواضع)

سگری بالنقلیل وفغاً ایکسیب کسر السین مرات بالناء والنقلیل

الدَّهُرلَّم النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكَاف المالة الكَاف سكنسِكُ

كاسٍ إبدال الهمزة

كُلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ (أَنَّ وَتَذَرُّونَ ٱلْآخِرَةَ (أَنَّ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةً (1) إِلَى رَبِّهَانَاظِرَةٌ اللهُ وَوُجُوهُ يَوْمَيِدِ بَاسِرَةٌ اللهُ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ اللهُ كُلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتِّرَاقِ ١٠ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ١٠ وَظَنَّ أَنَهُ ٱلْفِرَاقُ ١٠ وَالْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمَسَاقُ نَ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى اللهُ وَلَكِن كُذَّبَ وَتَوَلَّىٰ اللهُ أَمْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ . يَتَمَطَّعَ اللهُ أَوْلَى لَكَ فَأُولَىٰ اللَّهُ أَمْ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ اللَّهُ أَيْ مُسَبِّ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى الله ٱلْمَرْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيّ يُمْنَى اللَّ اللَّهُ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوِّى اللَّهُ فَعَلَمِنهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرُ وَٱلأَنْنَى ﴿ إِنَّ أَلِيْسَ ذَلِكَ بِقَدِدِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلمُؤَتَى ﴿ ا الله المنافع ا مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ هَلْأَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِينُ مِن ٱلدِّهِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ١٠ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ١ إِنَّآأَعْتَدْنَا لِلْكُنفرينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ ۖ إِنَّا ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَنُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اللهِ

يَشَرَب تِهَا ادغام

كاسًا إبدال الهمزة أولُوًا ابدال الهمزة وإستُتْرَق تنوين كسر



نَعْن نُزَلْناً النفام فاصبر لِحُكْمِ

عَيْنَا يِشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۚ لَ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيِتِيمَاوَأُسِيرًا ١٠ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَاءَ وَلَا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن زَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ ٱلْيُوْمِ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِنْ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلأَزَابِكِ لا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلا زَمْهُ رِيرًا الله وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ فَا قَوَارِيرا مِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجَبِيلًا ﴿٧٧ عَيْنَافِهَا تُسَعَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُو أَمَّنتُورًا (الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا لَكِيرًا اللهُ عَلِيمُهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (١٠) إِنَّ هَذَاكَانَ لَكُرْجَزَآءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا ١٠٠ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ اللَّهِ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ١٠٠ وَأَذَكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ١٠٠

مِثْمِينًا إبدال الهمزة

كِسُكَ المُونَ بالياء بدل التاء

فَأَلْمُلْقِيَنت ذَكْرًا النفام فورسية

روسسون أدريك

وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُمَّفًا ﴿ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصَفًا ﴿ وَالنَّشِرَتِ نَشُرًا ﴿ فَالْفَرِقَتِ فَرَّا الْآ فَكُذُرًا ﴿ فَالْمُلِينَ فِكُوا ﴿ فَالْمُلِقِ مَا فَالْمُلَاثِ فَالْمُلَاثِ فَالْمُلَالِ فَالْمُلَاثِ فَالْمُلَاثُ فَرَجَتْ فَالْفَرَوْنَ لَوْ فَعَدُونَ لَوْ فَعَ اللَّهُ فَالْمُلْ فَعَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللْمُعْلِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُوالِقُولُ اللَ

أَلَرْ نَخْلُقَكُم مِن مَّآءِ مَّهِينِ (٠٠) فَجَعَلْنُهُ فِي قُرَارِ مَّكِينِ (١٠) إِلَى قَدْرِ مَعْلُومِ (١٠) فَقَدَرْنَا فَيْعُمَ الْقَادِرُونَ (١٠) وَيْلُيُومَمِيْدِ لِلْمُكَذِبِينَ (١٠) أَلْرَ بَجْعَلُ الْأَرْضُ كِفَاتًا (٥٠) أَحْيَاءُ وَأَمْوَ تَا (١٠) وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَيْمِ خَنْتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا (٧٧) وَيْلُ يُوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٧) ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ ۖ ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَيْ شُعَبِ اللَّ الْطَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ اللَّهِ إِنَّهُ اتَّرْمِي بِشَكْرِدٍ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ إِمْ لَكُ صُفَرُّ اللَّهُ وَيَلْ يُؤْمَ إِلَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ كَا هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ الْ وَكُل يُؤُذِّنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِ رُونَ اللهُ وَيُلُّ يُومَيِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ﴿ هَٰ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَلِينَ ﴿ ۖ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَمْلُ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اَ إِنَّا لَمُنْقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ اللهِ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ ﴿ كَا كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَاكُسُهُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنَّا كُذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَمُلِّيوَمَ إِنَّ لِلْمُكَدِّبِينَ (0) كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ (1) وَيْلُ يُومَيِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٧٧) وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَرْكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ (١٠) وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَلِّذِينَ الْ اللهُ فَيَأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ اللهُ

ادغام قرار امالة فتحة الراء والالف فلكث شعب

زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -ألجمع -يودن هم إيدال الهمزة ثم إدغام

قِيل لَّهُمُ ادغام يُومِنُونَ ابدال الهدزة



الیّل لَباسًا المام فَنَاتُونَ

و فُلِحَتِ تشدید الناء

فگانت سَّرَابًا إدغام الناء إدغام الناء

وغساقًا



(٣) حدايق وأعنا (٣١) وكواعب دِهَا قَالَ إِنَّ ٱلْأَيْسَمِعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذًا بَا ﴿ وَأَنَّ مِنْ زَيْكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ زَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيِّنَهُ مَاٱلرِّحْنَ لَا يَمِلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَةِ كَهُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّ اللَّهِ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَاءَ أَتَّخُذُ إِلَى رَبِّهِ عَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يِنَكِيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ١٠٠٠ والله الرحمز الرجيم وَٱلنَّذِعَنِ غَرْقًا ﴿ ﴾ وَٱلنَّدِيشِطَنِ نَشْطًا ﴿ ﴾ وَٱلسَّنبِحَن سَيْحًا اللَّهُ فَالسَّلِيقَاتِ سَبْقًالِ ۚ فَالْمُدُبِّرَاتِ أَمْرًا ۚ فَأَلْمُ اللَّهِ عَلَّهُ الرَّاجِفَةُ تَبُّعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ٧ قُلُوبٌ يَوْمَ بِزِواجِفَةٌ ١ أَبْصَـرُهَا خَشِعَةٌ اللهُ اِيَقُولُونَ أَءِ نَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللهُ أَءِذَا كُنَّا عِظْ مَا نَخِرَةً ١١ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ ١١ فَإِنَّا فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةً إِنَّا اللَّهُم بِأَلْسَاهِرَةِ إِنَّ هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَى إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَنْ

لَيْنِي رَضِينَ وَمَعِينَ لَنَهُ فِي اللهِ اللهُ إِلَيْنَ اللهُ إِلَيْنَ اللهُ إِلَيْنَ اللهُ إِلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مطوى فتع الواوبلا

فتح الواو بلا تتوين وبالتقليل وقفاً (تحدف الألف وصلاً للالتقاء الساكلين)

اً منتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَأَرِيْكُ ٱلْكُبْرِئ يَرِئ ذِكْرِيْهَا

إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بَالْوَادِ ٱلْمُقَلِّيسِ طُوِّى ﴿١١ ۖ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥطَغَ فَقُلْ هَلِ لِّكَ إِلَىٰٓ أَن تَرْكُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَئُخُ ٱلْآية ٱلْكُبْرِيٰ ﴿ أَنَّ فَكُذَّبِ وَعَصِيٰ ﴿ إِنَّا ثُمَّمَ أَدْبِرِيسْعِيٰ ﴿ إِنَّ فَحَشَّرَ فَنَادَىٰ إِنَّ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ تَكَالًا لَآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ (٥٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعِبْرَةً لِمَن يَغْشَى (١٠) وَأَنتُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَمِر ٱلسَّمَاةُ بِنَكها (٧) رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا ١٨) وَأَغَطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَنِهَ وَٱلْأَرْضَ بَعْدُ ذَالِكَ دَحَنْهَا ﴿ " الْخَرْجُ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَنْ عَنْهَا (الله وَٱلْجِبَالُ أَرْسِنُهَا ﴿٣٣ مَنْعًا لَّكُرْ وَلاَّنْعَنِيكُو ﴿٣٣ فَإِذَا جَآءَتِٱلطَّامَّةُ الله المُعَلَّمُ اللهِ نَسَنُ مَاسَعَىٰ اللهُ وَبُرَزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمن مَرَىٰ (٣٧) فَأَمَامَن طَعَىٰ (٣٧) وَءَاثُرُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ ٱلْحَجِيمَ هِيَ ٱلْمَأُوكِ (٢٦) وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴿ \* كَا إِنَّا ٱلْجِنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّ كَيْسَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَبُهَا (الله فيمَ أنت مِن ذِكْرِ مِهَا (١٧) إلى ربك مُنهَمَهُمَا (١٤) إِنَّمَا أَنتُ مُنذِرُ الله الله المنظمة وم يرونها لويلبثوا إلّا عشِيَّة أوضَّها الله



وري الخ الخزيا

وَقُولَيْ الْأَغْيِيٰ
يَزَّكِي السَّغْنِيٰ
تَصَيِّدُ يَسْعِيٰ
يَخْهُىٰ لِلَّهِيْنِ
بالتقليل

مرمور فسفعه ضم العين

الذِكري إمالة فتحة الراء والألف

> وهو إسكان الها

شَا أَنْشُرَهُ، حذف الهمزة الأولى

إنّا كسر الهمزة

شكان المعرز







فَعَدَّ لَكَ تشدید الدال زُکّبَكِ كُلّا

أدريك إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

يوم الم

اَلْفُجّار لَّغِی اِمالة ثم اِدغام

> إدعام كاللبنا على اللام غنس

أدرينك إمالة فتحة الراء والالف (الموضعين) بلرزان إدغام إدغام

امالة ثم ادغام تُعُرِف فِي ادغام يَشْرَب بِهَا ادغام العفام العفام

كسراليم

ولحهين زاد ألفاً بعد الفاء

ٱڶػؙڣٙٳڔ

كَلَّ إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ وَمَأَأَذُرِنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ۗ كِنَبُ مَّرَقُومٌ اللهُ وَيُلُّ يُومَهِذِ لِلْمُكَذِيبِينَ اللهِ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونِ بِيوْمِ ٱلدِينِ اللهِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١١) إِذَانُنْكَي عَلَيْهِ عَايَدُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٣ كَلَّا بِلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ١٠٥ أَمْ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْحَجِيمِ ١١ مُمَّاهُ اللَّهُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُتَكَذِبُونَ ﴿ ۖ كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِينَ (١١) وَمَا أَدْرِنكَ مَاعِلَتُونَ (١١) كِننَبُ مَرْقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (1) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (0) خِتَامُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (١٦) وَمِنَ اجْهُ، مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللهُ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَؤُلآءِ لَضَآلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ كُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



اِنَّك كَّادِحُ الفام رَبِك كَدْحًا أَقْسِم أُقْسِم بِأَلشَّ هُقِ سِكان البم مع الإخفاء يُومِمُونَ



عَلَيْهِم كسراليم أعكم بيما اسكان اليم مع الإخفاء



النّارِ إمالة هنحة النون والألف

بِاَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزه يُومِنُواْ إبدال الهمزة

المُومِنِينَ إبدال الهمزة

وَٱلْمُوْمِنَنَت مُمَّمَ إبدال ثم ادغاه

ابدال دم ادغام الله هو ادغام

وَهُوَ إسكان الهاء الودودذو



أَدْرِدنكَ الراء والألف الراء والألف تخفيف اليم المكفرين المالة فتحة الليسترئ المكاف والالف المكرئ

্বেট্ট্র ১: ১:২৮ বিট্ট্রেন

الأَعْلِى الأَنْفِيقَ بالتقليل وفقا فَسَوِّى فَهَدِئ اللَّهْعِين أَحْوِئ تَسْهِئ يَخْفِئ يَخْفِئ يَحْمِئ تَرَكُّى فَصَلِّى بالتقليل يُوثِرُونَ والإبدال الدُّنيا وأَبْقِى وأَبْقِى ألاُّولِي ومُوسِئ بالتقليل

قصلی ضم الناه در رو دسمع باء مضمومة بدل الناء الفتوحة

المعرف العنيكة الموين شم

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿١١) وَٱلْآخِرَةُ خَدُّ وَأَبْقَى ﴿٧١) إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ اللَّهِ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ اللَّهِ سُورَةُ الْعَالِشَكَةُ ا هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يُؤْمَيذِ خَيْشِ عَامِلَةُ نَاصِيَةُ ﴿ \* تَصَلِّي نَارًا حَامِيةً ﴿ ثَا تُسْقَى مِنْ عَيْنِ ءَانِهُ لِّيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ٧ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ نَاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيلَةً إِنَّ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةً إِنَّا فِيهَاسُرُرٌ مِّرْفُوعَةُ إِنَّا وَأَكُوا بُ مَوْضُوعَةُ إِنا وَهَارِقُ مَصْفُوفَةً (اللهِ وَرَرَا بِي مَبْثُوثَةُ اللهِ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ١٠ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ ١٠ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ حَتْ اللَّهُ فَذُكِّر إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبُرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم اللَّهُمْ





فتح الهمزة دون ألف بعد العين وفتح المه



آلنّهارِ امالة الها. كُذَّابَت تُمُودُ

تقليل ألفات رؤوس الآي

فَقَال لَّهُمُ

وَٱلنَّهَارِ

تقليل ألفات رؤوس الآي

وَكُذُب بِالْحُسِّنِي النفام ثم تقليل

لِلْعُسْرِي لِلْعُسْرِي إمالة فتحة تقليل ألفات رؤوس الآي

يُوتِي إبدال الهمزة

تقليل ألفات رؤوس الآي







علم بالقام اسكان اليم مع الإخفاء رعاه إمالة فتحة

تقليل ألفات رؤوس الآي

يرى إمالة فتحة الراء







تَالِيهُمُ إبدال الهمزة ويُوتُواْ إبدال الهمزة إبدال الهمزة

يار إمالة فتحة الثون والألف

ٱلۡبَرِيَّة جَزَآؤُهُمۡ بِنِقَامِ



والعديت ضَبْحًا المغيرات فَالْمُغِيرات المفام المخير المفام المفام المفام فأمته

هَّاوِيَّةُ





يَحْسِبُ كسر السين أُدْرِطكَ إمالة فتحة الراء والالف تُطَلِع عَلَى

> كَيْف فَعَل رَّبُّكَ النفام فيها مَّمَاكُولِم إبدال الهدرة

( يُكُورُوُ فِي كُونُونِ

مِنْ الْحَالِيَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ أَنَّ إِعَلَافِهِمْ رِحْلَةُ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ الْإِيلَافِ قُرَيْشٍ أَلَدِي اللَّهِمَ وَالصَّيْفِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِقُومِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

مِّنجُوعِ وَءَ امنهُم مِّنْ خُوفِ اللهُ

الْمِيْوَالِّهُ الْمِالِمُونِينَ اللهِ الْمُؤْلِدُ الْمِالْمُونِينَ اللهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللهِ المُؤلِدُ اللهِ اللهِي

بِسْ إِللَّهُ الرَّحْيَالِ الرَّحْيَالِ الرَّحْيَالِ الرَّحْيَالِ الرَّحْيَالِ الرَّحْيَالِ الرَّحْيَالِ الرَّحْيَالِ

أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ اللَّهِ فَكَذَٰ لِلكَ ٱلَّذِى

يَدُغُ ٱلْمِينِ اللهِ وَلا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللهُ

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الْ اللَّهِ مِن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

اللَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ اللَّهِ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللَّهِ

بِسْمِ إِللَّهِ ٱلدَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ اللَّهِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ اللَّهِ

إِنَّ شَانِعُكَ هُوَ ٱلْأَبْدَرُ اللَّهِ

وَٱلصَّيْفِ فَلْيَعَبُدُوا

ؽػڍؚۜۜ ؾ**ؚٲڶڍ**ێٮؚ <sub>انفام</sub>



وَلِي

حَمَّالَةُ

قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَحِدُ اللَّهُ ٱلصَّامَدُ اللَّهُ الصَّامَدُ اللَّهُ كَمْ كِلَّهُ وَلَمْ يُولَدُ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُ حَفَّواً أَحَدُ اللَّ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ١ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ٥ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ اللَّ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَاثَنتِ فِ ٱلْعُقَدِ اللهِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللهِ المناسرة التاليزي قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ اللَّهُ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللهِ ٱلنَّاسِ اللهِ مِن شَرَّ ٱلْوَسُواسِ اللهِ مِن شَرَّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْحَنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِى يُوَسُّوسُ فِ صُدُورِ أَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّكُ

ع فرا إبدال الواو

#### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبيّ بن كعب شخصه عن النبي شكا. وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوي.

وكُتِبَ بهامشه رواية أبي شعيب صالح بن زياد السوسي الرقي عن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء البصري عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدُّوَلِ، عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب عن عن النبي على.

ورواية السوسي بالهامش التي ضبط هذا المصحف وفقها هي من طريق الشاطبية.

وقد لونت الكلمة التي بها خلاف بِلُونِ مميـز داخـل المـصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العد الكوفي والعد المدني الأول وهو عد عامة أهل البصرة.

# مصطلحات الضبط وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (١) بين الهمزتين في كلمة يـدل عـلي الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَا أَنذَرْتَهُمُ). وَوَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط تحت الحرف بدلاً من الفتحة يدل على التقليل، نحو: (مُوسِي، عِيسِي، سَحِين). والتقليل هو ما بين الفتح والإمالة. وَوَضَّعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على إمالة فتحة الحرف والألف نحو: (ٱلْكِنفِرِينَ، ٱلْبَارِ، رَأَىٰ، رَواهَا). وإذا وقع بعد(رأي) ساكن نحو: ﴿ رَءَا ٱلشَّمْسَ ﴾ فقرأها وصلاً بالفتح ، وأمال فتحة الهمزة والألف وقفاً. وأمال الراء وجهاً واحداً وقفاً في نحو: ﴿تَرَى ٱلْمُومِنِينَ﴾ و ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَنِكَةَ ﴾. وله الوجهان وصلاً: ١. الفتح وهو المقدم ٢. الإمالة. وله في نحو: ﴿ نَرَى ٱللَّهُ ﴾ و﴿ فَسَيْرَى ٱللَّهُ ﴾ وقفاً: الإمالة وجها واحداً. أما وصلاً فثلاثة أوجه: ١. الفتح (كحفص) وهو المقدم. ٢. الإمالة مع تفخيم لام لفظ الجلالة، نظراً للأصل. ٣. الإمالة مع ترقيق لام لفظ الجلالة، نظراً للإمالة.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف أو تحته مكان الحركة يدل على اختلاس حركة الحرف نحو: (فَنِعِمًّا)، (يَهْدِي)، (نَخْصَمُونَ).

والاختلاس هنا هو النطق بثلثي حركة الحرف ويذهب الثلث.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مطموسة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الباء إن وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (وَالْنَتُمَ)، وبينها وبين الباء إن كانت مكسورة نحو: (أَابِنَكُم)، (شُهُدَآءَ إذً)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (أَوْنَئِقُكُم)، (جَآءَ أُمَّةً).

وَوَضُعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً) و(ٱلبِّسَآءِ أُوّ)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وُقِفَ على الهمزة الأولى فإنه يُبتَدَأُ بالثانية محققة.

تنبيهات:قرأ السوسي: (عَادًا ٱلأُولَىٰ) [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها ، وإدغام التنوين في اللام المضمومة (عَادًا ٱللولىٰ)، وإذا وقف على لفظ (عَادًا) فإن للسوسي ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (ٱللولیٰ) هي :

أ. (ٱللَّولِيْ) بهمزة وصلٍ مفتوحةٍ فلامٍ ساكنةٍ فهمزةٍ مضمومةٍ وهو المقدم .

 ب. (آلُوليٰ) بهمزة وصل مفتوحة فلام مضمومة فواو ساكنة من غير همز.

ج. (لُولِيُ) بلام مضمومة ثم واوٍ مدية، مع التقليل في الأوجه الثلاثة .

قرأ السوسي (آلَّتِي) [الأحزاب:٤] و[المجادلة:٢] و[الطلاق:٤] بحذف الياء بعد الهمزة، واختلف عنه في الهمزة بين تسهيلها أو إبدالها ياءً ساكنة مع المد اللازم(آلَّتِيّ).

وعلى الإبدال يجوز له في (وَٱلَّتِي يَبِسَنَ) في الطلاق: الإظهارُ مع سكتة يسيرة بين الياءين أو الإدغام. وله مع التسهيل التوسط أو القصر (ٱلَّتِي). وينجوز لمن سَهَّلها وصلاً الوقف بالإبدال مع السكون أو بالتسهيل مع الرَّوم.

### ملحوظات:

قرأ السوسي بقصر المنفصل وتوسط المتصل.

له بين السورتين المرتبتين ثلاثة أوجه : الفصل بالبسملة،

أو السكت بلا بسملة وهو المقدم، أو الوصل بلا بسملة.

يجوز له في حرف المد الواقع قبل الهمز الساقط القصر وهو المقدم، أو التوسط نحو: (جَا أَحَدٌ)، (أَوْلِيَا أُولَتِهِا )، (هَاوُلا إِن).

إذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد ولين أو لين فقط، فيجوز في حرف المد: القصر أو التوسط أو الإشباع حال الإدغام، نحو: (الرَّحِيم مَّلكِ) [الفاتحة: ٣، ٤].

عند إدغام المتهاثلين والمتقاربين يجوز معه الروم والإشمام في الحرف الأول إلا في حالة التقاء الميم بالميم أو الميم بالباء أو الباء بالباء أو الفاء بالفاء ففيها يَتَعَذَّر الروم والإشهام لانطباق الشفتين.

وتصل إلى سبعة أوجه كما في المضموم المسبوق بحرف مد ولين أوحرف لين نحو: (حَيْثُ شِيتُما) [البقرة: ٣٥] ثلاثة بالإدغام المحض مع القصر أو التوسط أو الإشباع وثلاثة بالإشهام مع القصر أو التوسط أو الإشباع ووجه بالروم مع القصر بعد فك الإدغام قليلاً.



#### فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

MAN CONCONCO

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها   | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|---------|----------|
| مكية    | r17    | 74    | العنكبوت | معية    | 3      | 1       | الفاتحة  |
| مكيد    | 1-1    | r.    | الروم    | مدنية   | Y      | Ť       | البقرة   |
| مكيّة   | 111    | rı    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ٣       | ل عمران  |
| مكية    | 110    | 77    | السجدة   | مدنية   | vv     | i       | النساء   |
| مدنية   | EIA    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥       | المائدة  |
| مكية    | ETA    | ri    | سبا      | مكية    | 17A    | 3       | الأنمام  |
| مكية    | iri    | 70    | فاطر     | مكيّة   | 101    | ٧       | الأعراف  |
| مكية    | 11.    | 4.1   | یس       | مدنية   | 100    | ٨       | الأنفال  |
| مكية    | 1117   | TY    | الصافات  | مدنية   | 1AV    | 4       | التوبة   |
| مكية    | tor    | TA    | ص        | مكية    | Y-A    | ١.      | يوئس     |
| مكيّة   | ton    | 79    | الزمر    | معيّة   | 771    | 11      | هود      |
| مكية    | £7V    | 1.    | غافر     | مكية    | 770    | ١٢      | يوسف     |
| مكية    | ivv    | 11    | فصلت     | مدنية   | 711    | 15      | الرعد    |
| مكيّة   | 1AT    | 17    | الشورى   | معيٰة   | You    | 11      | إبراهيم  |
| مكية    | 114    | 17    | الزخرف   | مكيّة   | 777    | 10      | الحجر    |
| مكينة   | 117    | tt    | الدخان   | مكيّة   | Y1V    | 11      | النّحل   |
| مكيّة   | 111    | to    | الجاثية  | مكية    | TAT    | ١٧      | الإسراء  |
| مكية    | 7.0    | 17    | الأحقاف  | مكية    | 795    | 14      | الكهف    |
| مدنية   | ٥٠٧    | iv    | محمد     | مكية    | ۳٠٥    | 11      | مريم     |
| مدنية   | 011    | £A    | الفتح    | مكية    | 717    | ۲.      | طه       |
| مدنية   | ٥١٥    | 14    | الحجرات  | مكيّة   | TTT    | 71      | الأنبياء |
| مكية    | 014    | ٥٠    | ق        | مدنية   | 777    | . * * * | الحج     |
| مكية    | ٥٢٠    | ٥١    | الذاريات | مكية    | 727    | 77      | المؤمنون |
| مكية    | ott    | 07    | الطور    | مدنية   | ro.    | YE      | النور    |
| مكية    | 077    | 07    | النجم    | معيّد   | 701    | Yo      | الضرقان  |
| مكيّة   | OYA    | ot    | القمر    | مكيّة   | rıv    | 77      | الشعراء  |
| مدنية   | ٥٣١    | 00    | الرحمن   | مكية    | TYY    | TV      | النمل    |
| معيّد   | ori    | 70    | الواقعة  | مكيد    | TAO    | YA.     | القصص    |

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

ACONTO MONOS CONTO

THE YEAR OF THE YE

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكية    | 091    | 43    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| مكية    | 041    | AY    | الأعلى   | مدنية   | ofT    | ٥٨    | المجادلة  |
| مكيّة   | 720    | AA    | الغاشية  | مدنية   | oto    | ٥٩    | الحشر     |
| مكية    | 017    | 44    | الفجر    | مدنية   | ott    | ٦٠.   | المتحنة   |
| مكية    | 091    | 4.    | البلد    | مدنية   | 100    | 71    | الصف      |
| مكيّة   | ٥٩٥    | 41    | الشمس    | مدنية   | ٥٥٢    | 7.7   | الجمعة    |
| مكيّة   | 010    | 17    | الليل    | مدنية   | oot    | 75    | المنافقون |
| مكية    | 097    | 15    | الضحى    | مدنية   | 202    | 7.5   | التغابن   |
| مكيّة   | 047    | 41    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۸    | 70    | الطلاق    |
| مكيّد   | otv    | 10    | التين    | مدنية   | ٠٢٥    | 77    | التحريم   |
| مكيّة   | atv    | 17    | العلق    | مكيّة   | 770    | 37    | नामा      |
| مكيّة   | ۸۹۸    | 44    | القدر    | مكيّة   | 371    | 7.4   | القلم     |
| مدنية   | 041    | 14    | البينة   | مكيّة   | 770    | 74    | الحاقة    |
| مدنية   | 011    | 44    | الزلزلة  | مكية    | AFG    | ٧٠    | المعارج   |
| مكيّة   | 011    | 1     | العاديات | مكية    | ov.    | ٧١    | نوح       |
| مكية    | 3      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | ovt    | VT    | الجن      |
| مكية    | 3      | 1.7   | التكاثر  | مكية    | ovi    | VT    | المزمل    |
| مكيّة   | 7-1    | 1.1   | العصر    | مكية    | ava    | ٧t    | المدفر    |
| مكية    | 1-1    | 1.1   | الهُمزة  | مكيّة   | ٥٧٧    | ٧٥    | القيامة   |
| مكيد    | 3-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | OVA    | V7    | الإنسان   |
| مكيّة   | 7.7    | 1.7   | الديش    | مكيّة   | ٥٨٠    | vv    | المرسلات  |
| مكيّة   | 1.1    | 1.4   | الماعون  | مكية    | TAG    | VA    | النبأ     |
| مكنة    | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكيّة   | ۳۸۵    | V1    | النازعات  |
| مكيّة   | 7.7    | 1-1   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸٠    | عبس       |
| مدنية   | 7.7    | 11.   | النصر    | مكيّة   | 242    | A1    | التكوير   |
| مكيّة   | 3.5    | 111   | المند    | معيّة   | ٥٨٧    | AT    | الانفطار  |
| مكية    | 7-1    | 117   | الإخلاص  | معيّد   | OAY    | AT    | المطففين  |
| مكية    | 1-1    | 111   | الفلق    | معيَد   | 245    | ٨٤    | الانشقاق  |
| مكيّة   | 3.1    | 111   | الناس    | معيّة   | 09.    | ٨٥    | البروج    |

NET GEVEN GE

DICONTO MG